# مِنَابُ الْمُهُمُّ الْمُعْمُلِكُمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعُمِّ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللهُمُعُمِّ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللهُمُعِمِّ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللّهُمُ اللّ

العالم العلامة مفسر كلام الله تعالى وخادم حديث رسول الله صلى الله عليــه وسلم محمد بن علانالصديقي الشافعي الاشعرى المـكي المتوفى سنة ١٠٥٧ هرحمه الله تعالى

« وق\_\_\_ د وضع »

بأعلى كل صفحة ما يخصها من كتاب « رياض الصالحين » للامام الربانى العارف بالله تعالى شيمخ الاسلام والمسلمين وملاذ الفقهاء والمحدثين ، ابى زكريا يحيى محيى الدن الدن النووى المتوفى سنة ٦٧٦ ه تغمده الله تعالى برحمته

الجزء الثاني « عنيت بنشر ...»

دارالكتاب العربي جيرات نينان

### فيتمالنيا التحالي التعالية

#### ﴿ باب في اليقين والنوكل ﴾

#### ﴿ باب اليقين ﴾

قال السيد في كتاب تمريفات العاوم: اليقين في اللغة العلم الذي لاشك معه، وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن الاكذا وهو مطابق المواقع غير ممكن الزوال، وعند أهل الحقيقة رؤية العيان بقوة الأيمان لا بالحجة والبيان، وقيل مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب و الاحظة الأسرار بمحافظة الافكار والتوكل عوفه الشيخ العارف بالله أبو مدين بقوله في حكمه: التوكل وثوقك بالمضمون واستبدالك الحركة بالسكون، وعرفه غيره بقوله اعتمادك على مولاك ورجوعك اليه وخروجك عن حولك وقوتك وانظراحك بين يديه، وقيل اكتفاؤك بملم الله فيك (١) عن تعلق القلب بسواه ورجوعك في كل الأمور الى الله:

عباراتنا شتى وحسنك واحد ﴿ وَكُلُّ آلَى ذَاكُ الْجَالُ يَشْدِيرُ

كذا في شرح الحسكم المدكورة لعمى الشيخ العارف بالله أحمد بن علان الصديق . وفي شرح مسلم للمصنف اختلفت عبارات السلف والخلف في حقيقة التوكل فحركي الامام أبو جعنر الطبرى وغيره عن طائمة من السلف أنهم قالوا لايستحق المنم التوكل الا من لم يخالط قلبه خوف غدير الله من سبع أو عدو حتى لايطاب الرزق ثقة بضان الله رزقه ، وقالت طائمة هو الثقة بالله والايقان بأن قضاءة نافذ

قال الله تعالى « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد نا الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيماناً وتسليما » وقال تمالى « الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمَمُوا لكم فاخشو هم . فزادهم إيماناً

واتباع سمنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسعى فيما لابد منه من مطعم ومشرب والتحرز من العدوكما فعله الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال القاضى عياض وهمذا المذهب هو اختيار الطبرى وعامة الفقها، والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والاشارات وذهب المحققون منهم الى نحو مذهب الجهور ولكن لايصح عنسدهم التوكل مع الالتفات والطمأ نينة الى الاسباب بل فعل الاسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنها لا يجلب نفها ولا تدفع ضرا والكل من الله هذا كلام القاضى . وقل القشيرى اعلم أن التوكل عمله القلب وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي توكل القاب بعد ماتحقق العبد أن التقدير من فعل الله عز وجل فان تعسر شئ فبتقديره و إن تيسر شئ فيتيسيره ، وقل سهل بن عبد الله التوكل فى الاسترسال مع الله على مايريد وقال أبو عنمان الحيرى التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه اه .

وقل الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب) من الكفار (قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله) من الابتلاء والنصر (وصدق الله ورسوله) في الوعد (وما زادهم) ذلك (الا ايمانا) تصديقا بوعد الله (وتسلم ) لأمره

(وقال تمالى الذين) بدل من الذين قبله أو نعت له (قال لهم الناس) أى نعيم ابن مسعود الأشجعي (ان الناس) أبا سفيان وأصحابه (قد جمعوا لسكم) الجوع ليستأصلوكم (فاخشوهم) ولا تأنوهم (فرادهم) ذلك القول (ايمانا) تصديقا بالله

وقالواحسبنا الله و نعم الوكيل ، فانقلَبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوم واتَّبعوا رضوان الله ، والله ذوفضل عظيم » وقال تعالى « وتوكل على الحى الذى لايموت »

ويقينا (وقالوا حسبنا الله) كافينا أمرهم (ونعم الوكيل) المفوض اليه الأمرهو، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا سوق بدر الذي كان واعد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش يوم أحد عليه وألتى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا ركان مع الصحابة تجارات فباعوا وربحوا قل تعالى (فانقلبوا) رجعوا من بدر (بنحمة من الله وفضل) بسلامة وربح (لم يمسهم سوم) من قتل أو جرح (واتبعوا رضوان الله) بطاعته وطاعة رسوله في الخروج (والله ذو فضل عظيم) على أهل طاعته وقد بسطت الهكلام في هذه الآية في كتاب الجهاد من شرح الاذكار

( وقال تمالى وتوكل ) فيه اشارة اشرف التوكل وأوجبه بعضهم مطقاً والظاهر وجوبه باعتبار لا مطلقا . أما التوكل بطرح الأسباب والا كتساب فهو من شأن أهل الحكال وهو المندرب وفي المفهم للقرطبي المتوكاون على حالين : الحال الاول حال المتمكن في التوكل فلا يلتفت الى شئ من الاسباب بقلبه ولا يتعاطاها الا بحكم الأمر ، والحال الثاني حال غيير المتمكن وهو الذي يقع له الالتفات الى الاسباب أحيانا غيير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية والبراهين القطعية والأذواق الحالية فلا بزال كذلك الى أن برقيه تعالى بجوده الى مقام المتمكنين و يلحقه بدرجات العارفين اله . (على الحي الذي لا يموت ) فيه اشارة الى أن من توكل على من توكل على من يوت والعاقل لا ينبغي له أن يتوكل على من يوت و يغني وقال بعضهم الاعتماد على الغني غايته الفقر والاعتماد على القوة آخره يوت و يغني وقال بعضهم الاعتماد على الغني غايته الفقر والاعتماد على القوة آخره

وقال تمالى 'د وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وقال تمالى د فإذا عزمت فتوكل على الله و الآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة وقال تمالى د ومن يتوكل على الله فهوحسبه » أى كافيه

وقال تمالى ﴿ إِنَمَا المَّوْمِنُونَ الدِّينِ إِذَا ذُكُرَ اللهِ وَجَلَتَ قَلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتَ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وعلى ربهم يتوكاونَ ﴾ والآيات في فضل التوكل كثيرة ممروفة .

وأما الاحاديث (فالأول) عن ابن عباس رضى الله عمما قال: قال

الضعف والاعتماد على الخلق هو طريق الخذلان ومن اعتمد على سوى الله وتوكل على غيره فقد ضيع وقته وخاب سعيه لأن الحى الذى لا يجرى عليه فنون الموارض دعاك اليه بألطف دعواه فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت \* ( وقال تعالى وعلى الله ) لاعلى غيره ( فليتوكل المؤمنون ) اذ هو الحي القيوم \* ( وقال تعالى فاذا عزمت ) على امضاه ماتريد بعد المشاورة ( فتوكل على الله ) أى نق به لا بالمشاورة ( والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة )

( وقل تعالى ) فى فصل التوكل وتمرانه ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه . أى كافيه \_ وقال تعالى انما المؤمنون ) أى الكاملو الايمان ( الذين إذا ذكر الله ) أى وعيده (وجلت ) خافت (قلوبهم) وقيل اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فزعت لذكره استعظاما له وتهيبا من جلاله (واذا تايت عليهم آياته زادتهم ايمانا ) تصديقا واسناد الزيادة للآيات من الاسناد للسبب ( وعلى ربهم يتوكلون ) يفوضون أمرهم اليه ولا يخشون ولا يرجون الا اياه ( والآيات فى فضل التوكل ) وتمراته ( كشهرة ) معروفة \_ (وأما الاحاديث) النبوية فى فضل التوكل

( وَ ) الحديث ( الاول ) منها ( عن ابن عباس رضي الله عنهـما قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم « عُرضَت على الا مم فرأيت الذي ومعه الرُّهيَط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد إذ رُفع لى سواد عظيم

رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت) بالبناء للمفعول (على ) بتشديد التحتية (الأمم) وفيمه كال شرفه وعرض جيم الأمم عليه صلوات الله وسلامه عليه ولمل من حكمة ذلك ماقبل أنه مبعوث لجميع بني آدم من آدم فمن دونه والأنبياء أيما هم ثواب عنه في تبليغ الشرائع لاولنك الأمم وهذا المرض يحتمل أن يكون مناما ورؤيا الانبياء وحي أوفى القيظة ليلة الاسراء أو غــيرها والله يكرم نبيه بما شاء (فرأيت) أبصرت ان كانت يقظة أو رأى حلية ان كانت مناما (النيي) أل فيه للماهية أي المتصف بالنبوة ويظهر أن المراد به الرسول (ومعه الرهيط) بضم المهملة وفتح الها، وسكون التحتية آخره طاء . وله أيضاً وفي مختصر القاءوس الرهط و بحرك قوم الرجل وقبيلته أو من ثلاثة أو سبمة الى عشرة أو مادين العشرة وما فيهم امرأة ولا واحدله من لفظه جمه أرهط وارهاط وأراهط قلت الرهط من الرجال مادون العشرة وقيل الى الاربهين اه. والجلة في محــل الحال لتصديرها بالواو بناء على أن رأى الحلمية لاتنصب مفعولين وان المنصوب الثانى بمدها في محل الحال وهو الذي رجحه إن هشام في بعض كتبه (والنيومعه الرجل والرجلان والنبي ) حال كونه ( ايس معه أحد ) فان قلت النبي هو المخبر عن الله للخلق فأبن الذين أخبرهم قلت ربما أخـبر ولم يؤمن به أحد ولا يكون معه الا المؤمن (أذرفع) بالبناء للمفعول ( لى سواد ) أى أشخاص وهو كما في مختصر القاموس الشخص ومن البلدة قراها والعدد الكثير من أهاما ومن الناس علمنهم اه . ولذا قال القرطبي أي أشخاص كتيرة وبجمع على أسـودة (عظبم)

فظّننتُ أنهم أمتى، فقيل لى هذا موري وقومه ولكن انظر الى الافق؛ فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لى انظر الى الافق الآخر؛ فاذا سواد عظيم؛ فقيل لى : هـذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب ولاعذاب،

لكثرته (فظننت أنهم) أي السواد الذي هو الاشخاص و باعتباره جمع الضمير العائد اليه (أمتى فقيل لي هذا) أي السواد العظيم (موسى وقومه) أي آمته المؤمنون (ولكن انظر الى الأفق) بضم الهمزة والفاء و بسكوم اكما في الصحاح وعبارته الآفاق النواحي الواحد أفق وافق منل عسر وعسر انتهت و بالقاف" الناحية وجوز الحافظ السيوطي أن يكون الافق واحــداً وجمعا كالفلك وبجمع أيضاً على آفاق ( فنظرت فاذا سواد عظيم فتيل لي انظر الي الافق الآخر فاذا سواد عظيم ) أى غمير السواد الأول اذ النكرة اذا أعيدت كانت الثانية غمير الأولى غالبا ( فقيل لي هذه ) أي مجوع السوادين العظيمين (امتك) أي المؤمنون كما تقدم نظيره ( ومعهم سبعون ألفاً ) يحتمل أن يكون معناه ومن أمتك غير هؤلاء سبعون أَاهَا وَيَحْتُمُلُ أَنْ يَكُونَ مَعِنَاهُ وَفَي جَمَلَةً هُـــذَهُ الْأَسُودَةُ سَبَّمُونَ الْفَا ( يدخلون الجنة بنير حساب ولاعذاب) ويؤيد الاحتمال الثاني رواية البخاري في صحيحه « هذه امتك ويدخل الجنسة من هؤلاء سبعون ألفا ، فالسبعون الفا من أمنه بلا شك. وعذاب بفتح المهملة وبالذال المعجمة وفي نسخة عقاب بكسر المهملة وبالقاف وجملة يدخلون الجنة الخ صفة أو حال من سبعون لتخصيصه بالظرف قبله . فأن قلت هل يدخلون الجنة بذير حساب ولاعداب وان كانوا أصحاب مماصي ومظالم قلت الذين كانوا يهذه الاوصاف الآربعة المذكورة في الحديث لا يكونون الاعدولا مطهرين

<sup>(</sup>١) عطف على قوله بضم الهمزة والفاء ويسكونها ، وما بينهما اعتراض . ع

ثم نهض فدخل منزله ، خاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنسة بلا حساب ولاعذاب ، فقال بمضهم فلعلهم الذين محبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا فى الاسلام فلم يشركوا بالله ، وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الذى تخوضون فيه ؛ فأخبروه فقال « هم الذين لا يَرْقُون ولا يَستر فون

من الذنوب أو ببركة هذه الصفات ينفر الله لهم ويعفو عنهم ( ثم نهض ) صلى الله عليه وسلم قبل بيان السبعين المذكورين ( فدخل منزله فخاض ) بالخاء والضاد المعجمتين أي تكلم (الناس) والمراد منهـم الصحابة وتناظروا (في) تعيين (اولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولاعداب) وفي البخاري فافاض الناس وهو بمعناه يقال أفاض الناس في الحديث اذا تباحثوا فيه وناظروا عليه وتناظروا وفي الحديث اباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة واظهار الحق (فقال بعضهم فلعامهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي السابقون الذين صحبوه وقاموا بنصرة الدين وهجروا الأهمل والاوطان لذلك ( وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا ) بالبناء للمفعول ( في الاسلام ) أي وإن لم يرهم صلى الله عليه وسلم وفضلهم ما أشاروا اليه بقولهم (فلم يشركوا بالله )فيه دليل على شرف المسلم اصالة على من كان كافراً ثم أسلم و يدل له ما ذكره الفقها، في تقديم من خِلَ آباؤه في الاســـلام على من تأخر آباؤه في الدخول فيـــه في الامامة (وذكروا أشياء) من الاحمالات في النعيبين ( فحرج علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى عقب خوضهم في ذلك كما تشعر به الفاء اراحة لهم من الخوض فعالا سبيل لهم لمعرفته الا من جهته صلى الله علميه وسلم ( فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذبن لا برقون ولا يسترةون) أي يطلبون الرقية لهم من الغير، وقد اختلف

#### ولايتَطَيّرون، وعلى رجم يتوكلون، فقام عُكَّاشة ُ بن محصنَ

الملماء في هذا المقام مع ورود السنة فعلاواذنا بجواز الرقية والاسترقاء والذي رجحه المصنف والقرطبي وغيرهما من ذلك ماقاله الخطابي وغيره أن المراد ترك ذلك توكلا بالايمان قال والى هــذا ذهب جماعة سماهم ، قال المصنف وحاصــله أن هؤلاء كال تَهُو يَضْهُمُ اللَّهُ تَمَالَى فَلْمُ يَسْمُوا فَي دَفَعَ مَا أَوْقَعَهُ مِمْ وَلَاشُكُ فِي رَجِحَانَ هَذَهُ الحَال وفضيلة صاحبها وأما تطبيه صلى الله عليه وسملم فلبيان الجواز اهـ وقال الزرطبي الرقى والاسترقاء ما كان منه برقى الجاهلية أو بما لايعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين واجتنابه حاصل من اكثرهم فلا يكون اجتناب ذلك هو المراد هنا ولا اجتناب الرقى بأساء الله تمالى و بالمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ذلك النجأ الى الله تمالى قال ويظهر لى والله أعلم أن المقصود اجتناب رقى خارج عن القسمين كالرقيا باسماء الملائكة والانبياء والصالحين كما يفعله كثير نمن يتماطي الرقيا فهذا ليس من قديم المحظور الذي يعم اجتنابه ولا من قبيل الرقيا التي فنها اللجأ الى الله تعالى فهذا القسم المتوسط بلحق ما يجوز فعله غير أن تركه أولى من حيث أن الرقى بذلك تعظيم وفيه تشبيه للرقى به بالرقى بأسمائه تعالى وكباته فينهني اجتنابه كاجتتاب الحاف بغيرالله تعالى أه (ولا يتطيرون) أي يتشاء،ون بالطيور ونحوها مما يتشام به أى لا يرجعون عما عزموا علميـه عند وجود ماجرت به عادة الجاهلية من التطير به والوقوف عن الفعل معه من الجوأم والسوانح وسيأتى في هذا بسط (وعلى ربهم) لا على غيره في سائر احوالهم (يتوكلون) وهؤلاء هم القاتمون بأعلى مقام التوكل بترك الاسباب وعدم معاطاتها رضا بتصرف المولى فيهسم واكتفاء تدبيره تعالى عن تصرف كل وتدبيره ( فقام عكاشة بن محصن ) بكسر فقال: ادع الله أن يجملني منهم فقال «أنت منهم » ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجملني منهم فقال

الميم وسكون المهملة الاولى وفتح الثانيسة ابن حرثان بضم المهملة وسكون المهملة بعدها مثلثة وبعد الالف نون ابن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن داود بن اسه ابن خزيمة ( الاسدى ) بفتح أوليه و بالمهملة بن حليف بني عبد شمس وكان عكاشة من أفاضل الصحابة وخيارهم وشجمانهم له ببدر المقام المشهور وذلك أنه ضرب بالسيف فى الكفار حتى انقطع فاعطاد صلى الله عليه وسلم جزل حطب فأخذه فهزه فى يدد فعاد سيمًا صارمًا فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين وكان ذلك السيف يسمى العون ولم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل عكاشة وهو معه وقتل في قتال أهل الردة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قتله طليحة بن خويلد الاسدى هذا قول أهل السير وقال سليمان الترجى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني أسد سرية فقتله طليحة قال ابن الاثير وهو وهم وانما قاله لقرب الحادثة من عهد رسول الله صلى الله عليــه وسلم. وكان حكاشة يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أربع وأربعين سمنة وكان من أجمل الرجالِ إه . وقال صلى الله عليه وسلم « منا خير فارس في العرب » قالوا ومن هو بارسول الله ? قال عكاشة أبن محصن . رضى الله عنه ولقوة يقينه وشدة حرصه على الخير ورغبته فيا عنــد الله ثمالى سبق الصحابة كامم ( فقال ادع الله لى أن يجملني منهم فقال أنت منهم) يحتمل كونه منهم لدعائه صلى الله عليه وسلم له بذلك وبمجتمل لكونه كان موصوفا بنلك الأوصاف الجيلة ويحتمل أنه أوحى اليه بأنه منهم وفي جلمهم والله أعلم بحقيقة الحال مم رأيت الكرماني نقل الاول قولا عن بمضهم ( ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن مجملني منهم فقال ) له لما لم يكن عنده

«سبقك بها عكاشة ، متفق عليه (الرهيط) بضم الراء تصغير رهط وهم دون عشرة أنفس (والافق) الناحية والجانب (وعكاشة) بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها ، والتشديد أفصح

ماءة... عكاشة من تلك الاجوال الشريفة (سبقك بها) أي في الفضل بالدعوة الى منزلة اصحاب هذه الاوصاف (عكاشة) وكره أن يقول له لست من أهل هذه الطبقة لأنه لكال فضله لا تواجه أحدا عا يكره فجاء بكلام موف للفرض وفيــه التعريض بالمراد . قل السكرماني قيل يحتمل أن يكون سبقك عكاشة بوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر وقال القرطبي لثلا يطلب كل مثل ما طلب عكاشة فسد الباب بحسن ذلك الجواب وهذا أولى مما قيل كان ذلك الرجل منافقا: لوجهين أحدهما ان الأصل في الصحابة الايمان والعدالة فلايظن بأحد منهم خلاف الأصل ولايسمع منه ذلك الا بالنقل الصحيح ، والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال من منافق اذلا يصدر غالبا عن تصديق صحيح ويتين بما عنـــد الله تعالى اه. تلت قد صرح الخطيب بأن ذلك الرجل سعد بن عبادة كا نقله عنه الكرماني وبه يبطل ذلك القول ( متفق عليــه ) ورواه أحمد بنحوه وليس فيه ذكر عكاشة ( والرهيط بضم الراء ) المهملة أوله وسكون التحتية ( تصغير رهط ) بفتح فسكون ( وهم دون غشرة انفس ) سبق بيان الاقوال فيــه والخلاف في ذلك ( والافق الناحيــة والجانب) عطف مرادف فني الصحاح الجانب الناحيــة وكذا الجنبة ( وعكاشة بضم العين ) المهملة ( وتشديد الـكاف ) قل في القاموس بوزن رمانة ( و بتخفيفها ) قال المرطبي قال ثعاب وقد تخفف قلت ولعــله منقول من عكاشــة **بالتحفيف اسم لبيت النمـل أو مأخوذ من عكش الشعر يعكش اذا التوى اه .** ﴿ والنشِديد أفصح ﴾ (الثانى) عن إن عباس رضى الله عنهما أيضاً أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت . اللهم أعوذ بمزتك ، لا إله إلا أنت

الحديث (الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً) منصوب على المصدرية وقيل على الحالية كلة نقال للاتفاق بين الشيئين معنى ويمكن الاستغناء باحدها عن الاخر وقد ثبت نطقه صلى الله عليه وسلم بها كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرها وقد بسطت الكلام فيها في باب فضل الذكر من شرح الاذكار والمعني هنا اروى الحديث الثاني رجوعا للر واية أو حال كوني راجعا للر واية عن ان عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بفتح الهمزة في تأويل مصدر مبتدأ مخبر عنه بالظرف السابق(كان يقول اللهـم) أي يا الله (لك) لا لغيرك كما يؤذن به تقديم الظرف ( اسلمت ) قل ابن عبد البر استسلمت لحكك وأمرك وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت وأيقنت اه (و بك) أى بذاتك ومامجب لها من أوصاف السكال (آمنت) أي صدقت (وعليك نوكات) ركنت اليـك في سائر الامور وخرجت عن تدبيري لنفسي وحولي وقوني اكتفاء بما سبقت به الارادة وجرت به الاقدار (واليك أنبت) من الانابة الرجوع وتختص بالرجوع الى الخير كما في التمهيد لابن عبد البرأي رجعت الى عبادتك والاقبال على ما يقرب منك وفيل رجمت بالنَّوبة واللجأ والذلة والمسكنة ، وقيــل رجمت إليك في تدابير الأمور وتصاريفها فيكون عمني وعليك توكلت (وبك) أي عا أعطيتني من البرهان والحجج القواية ، أو بالنصرة ونحوها من الحجج الفعلية ( خاصمت ) اعداء الدين فقصمت ظهورهم بالبراهين القوية وقطعت دابرهم بالسيوف والرماح السمهرية (اللهم اني أعوذ) اعتصم والتجيُّ (بعزتك) أي بقوتك وقدرتك وسلطانك وغلبتك (لا أله الاانت)

أَن تُضلني أَنت الحي الذي لا تموت والجن والانس يمونون ، متفق عليه وهذا لفظ مسلم ، واختصره البخاري

(الثالث) عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضاقال ٤ حــ بنا الله و ندم

الوكيل

جملة معترضة لنأ كيد المرة والاعتصام بحبله تعالى وقوله (أن تضلنى) أصله من أن تضلنى متعاقى باعود ، وحدف الجار من أن وأن قياس مطرد وتضلنى بضم الفوقية من الاضلال (أنت الحي) على الدوام (القيوم) بفتح القاف وتشديد التحقية القائم بتدبير الخلق وحفظه (الذي لا يموت) بالمتحقية نظراً لكونه صلة للذي وباللوقية نظراً السمير الخطاب قبله وهو كالتأكيد لماقبله لأن من شأن القائم بالتدبير والحفظ ألا يموت لأن من شأن القائم بالتدبير والحفظ الشامل للملك (والانس) أي واتباعهم من الحيوانات والحشرات (يموتون) فيه تنبيه على سبب التوكل عليه ورد الأمر اليه دون غيره وهو أن غيره يموت ويضمحل شأنه ويفوت والتوكل عليه ورد الأمر اليه دون غيره وهو أن غيره يموت ويضمحل أهنت والمتوكل عليه عود الأمر اليه دون غيره وهو أن غيره عوت ويضمحل المتدى بغير هدايته ضل ومن اعتصم بالله تعالى وتوكل عليه عز وجل (متفق عليه) ورواه النسائى أيضا (وهذا) المذكور (لفظمسلم) في روايته (واختصره البخاري) فتال ؛ عن ابن حباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بمزتك لا اله الا أنت أنت الذي لا يموت والجن والانس يموتون

الحديث (الثالث عن ابن عباس رضى الله عنه ما) قال القارئ فى شرح الحصن الحصين إنه موقوف خلاف ما أورده الشيخ يعنى ابن الجزرى قالمت وكأنه لما رأى أن الحديث فى حكم المرفوع سكت عليه اعتماداً على انه مرفوع فى بعض طرته اه (قل حسبنا الله ونعم الوكيل ) تقسدم السكلام فى معناها أول

قَالَهَا ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألتى فى النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه ، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، رواه البخارى ( وفى رواية له )

الكتاب ( قالها الراهيم علميم السلام حين ألقي في النار ) في تفسير القرطبي قال أن اسحاق بعد ذكر المنجنيق وماهيؤوه من الحطب فضجت السموات والارض ومن فيهن من الملائكة وجميع الخلق الا الثقلين ضجه واحدة: ربنا ابراهيم ليس في أرضك أحد يعبدك غيره فبك فأذن لنا في نصرته فقال تعالى اذ استعان بشيُّ منكم أو دعاه فلينصره فقد اذنت له فى ذلك وان لم يدع غيرى فاما أعلم به وانا وليــه فلما أرادوا إلقاءه في النار أناه خازن الماء وهو في الهوي ، فقال باابراهيم ان أردت اخمــــدت النار بالماء فقال لا حاجـــة لى فيك فاناه ملك الربح فقال لو شئت طيرت الذار فقال لا ثم رفع رأسه الى السماء فقال ﴿ اللهم أنت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض ليس أحد يعبدك غيرى حسبي الله و نعم الوكيل» ثم ذكر باقى القصة (وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ) أى قال الناس له صلى الله عليه وسلم ( أن الناس قلم بجمعوا أكم فاخشوهم فزادهم أيمانا وقالوا حسبنا الله ونهم الوكيل) قضية هذا أن يكون الذين الواقع أول الآية وضائر الجمع بعده مما أريد به الواحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون نظير قوله ثعالى أم يحسدون الناس فان المراد منه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إلناس في قوله تعالى قال لهم الناس فان المراد منه كا تقدم أول الباب نعيم بن مسعود لكن تقدم أول الباب أن المراد من الذين وما بعــده الصحابة وذلك الذي ذكره السيوطي في تكملته لتفسيرا لجلال المحلى ولا مخالفة فلمل ابن عباس اقتصر عليه لأنه الاصل المتبوع صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري) والنسائي أيضاً ( وفي رواية له ) أي البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «كان أخر ُ قول ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين أُلقِيَ في النار ، حسبي الله ونعم الوكيل »

(الرابع) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يَدْخل الجنة لَقوام أَفندتهم مثل أَفندة الطير » رواه مسلم ، قيل معناه

(عن ابن عباس رضى الله عنهما قل كان آخر قول ابراهيم صلى الله على نبيناوعليه وعلى سأر النبيين وسلم) هكذا ينبغى أن يقال عند ذكر باق الانبياء (حبن ألق في النار حسبى الله) أى بالأفراد وقد جاء ذلك عن ابن اسحاق في السيرة كما تقدم أي محسبى أي كافي الله ( ونعم الوكيل ) فهو من عطف الجلة الخبرية على مثلها قل السيوطي في التوشيح لابي نعيم في المستخرج انها أول ماقاله فلملها أول شي قله وآخر شي قاله وقد بسطت الكلام في اعرابها وما فيه في أوائل شرح الأذكار وذكرت خلاصة أوائل هذا الشرح الحديث

(الرابع عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قل يدخل الجنة) ظاهره مع الفائرين كما يدل عليه سياقه في مقام المدح لهم والا فجميع أهل الايمان يدخلون الجنة بوعد الله الذي لا يخلف (أقوام) جمع واحده قوم وفي مفردات الراغب كما تقدم القوم جماعة الرجل في الاصل دون النساء ولذا قال تعالى لا يسخر قوم من قوم ، ولا نساء من نساء . وفي عامة القرآن أريد به الرجال والنساء اه وظاهر أن مانحن فيه من قبيل الثاني (افئد تهم) في مختصر القاموس الفؤاد القلب مذكرا أو هو ما يتعلق بالمرء من كبه ورئة وقلب وجمعه أفئده اه وفي كتاب الايمان من شرح مسلم للمصنف المشهور أن الفؤاد هو القلب وقيدل الفؤاد داخل القاب أي الطبقة القابلة المعانى من المعلوم وغيرها (مثل أفئدة الطير) جمع طائر ويقع على الواحد، وجمعه طيور وأطيار (رواه مسلم) ورواه أحمد (قيدل معناه) أقوام اوحد، وجمعه طيور وأطيار (رواه مسلم) ورواه أحمد (قيدل معناه) أقوام

( متوُكلون ) وقيل (قلوبهم رقيقة )

(الخامس) عن جابر رضى الله عنه، أنه غزا مع الذي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما ففل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففل معهم، فادركة هم القائلة فى واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر،

(منوكاون) فنى الحديث الآنى لو اتكانم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطير. وفيه اشارة الى أنها لما لم تتسبب للأرزاق بتدا بيرها يسمر الله وصول الرزق اليها مع ضعفها وقلة حيلتها (وقيل قلوبهم رقيقة) أى فهى أسرع فهما وقبولا المخير وامتثالا له

الحديث (الخامس عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه) وتقدمت ترجمته في باب الاخلاص (أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم) تقدم في باب الذوبة عدة غزوانه صلى الله عليه وسلم وسراياه وما حارب فيه بنفسه وهده رواية عنه بالمعنى والا فأعا قال غزوت بتاء المتكلم (قبل نجد) هو لغة ما ارتفع من الارض وهي هنا اسم خاص لما دون الحجاز والمراد بها ذات الرقاع وكانت في السنة السادسة (فلما قفل) بفتح أوليه القاف والفاء أي رجع من سفره (رسول الله صلى الله عليه وسلم) مع النبي حلى الله عليه وسلم وفي ند خة معهم أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ند خة معهم أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه المجاهدين معه التابعين له (فادركتهم القائلة) أي الظهيرة ، في الصحاح وقد تكون بمعنى القياولة أيضاً وهي النوم في الظهيرة (في واد كثير العضاه) بكسر العبن المهملة وبالضاد المعجمة (فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي صار في المنزل وترك السير للحر (وتفرق الناس عنه يستظالون عليه وسلم) أي صار في المنزل وترك السير للحر (وتفرق الناس عنه يستظالون عليه وسلم) أي صار في المنزل وترك السير للحر (وتفرق الناس عنه يستظالون عليه وسلم) أي صار في المنزل وترك السير عنه في ذلك المكان حتى انفرد بالشعجر) يستثرون بها كما في الصحاح علة لتفرقهم عنه في ذلك المكان حتى انفرد

ونزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تحت سَمْرَة فعلَّق بها سيفَه و نمنا نومة ، فا ذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ، واذا عنده أعرابي ، فقال د ان هذا اخترط على سيني وأنا نائم ،

صلى الله عليه وسلم ووصل اليه ذلك العدو الذي لولا عصمة الله لنبيه لفتك به ( ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت سمرة فعلق) بالتشديد ( بها سيفه ونمنا نومة) علة لما تقدم أيضاً والنوم من تعب السفر مع حر الشمس ولذا استحبت القياولة (فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا واذا عنده اعرابي) منسوب للأعراب وهم سكان البوادي والعرب يعمهم ويعم سكان القرى كا تقدم وهذا الاعرابي من بني محارب الذين خرج صلى الله عليه وسلم لحربهم في غزوة ذات الرقاع قال العلماء اسمه غورث يفين معجمة وثاء مثلثة والغين مضموءة ومفتوحة وحكى القاضي عياض الوجهين تم قال الصواب الفتح قال وضبطه بعض رواة البخارى بالعين المهملة والصواب المعجمة والخطابى قالدهو غورث أو غويرث على النصغير والشك وهو غورث بن الحارث قال القاضي وجاء في حديث آخر مثل هذا الخبروسمي فيه الرجل دعثوركذا في شرح مسلم للمصنف قال اين سيد الناس في عنوان الاثر وذلك في غزوة ذي قرد اه. لكن في البخاري كما يأتي أنها في ذات الرقاع وكذا قال ابن النحوى في شرح البخاري وفي شرح الشفاء لابن أقبرس أن قصة غورث معه في ذات الرقاع في السنة الرابعة وقد أسلم بعد هذا وصحب النبي صلى الله عليه وسلم اه فلعها تمددت فيجمع بين الائتوال بتعدد الغزوة وتعــدد الاعرابي وقضية كلام البخارى في المغازى من صحيحه أن ذات الرقاع يقال لها ذو قرد والله أعلم ( فقال ان هذا اخترط على سيني وانا نائم) وفي سيرة ابن سيد الناس عن جابر ﴿ أَنِ النَّبِي ُصلى الله عليه وسلم كان جالسا وأن السيف كان فى حجره صلى الله عليه وسلم فقال

فاستيقظتُ وهو في يده صَلْتًا ، قال من يمنمك مني ، قلت اللهُ ثلاثا » ولم يماقبه وجلس .

يامحمد انظر الى سيفك هذا قال نعم فاخذه واستله ثمجعل بهزه وبهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيكمته الله ثم قال يامحد اما تخافني قال ما أخاف منك قال وفي يدى السيف قال لايمنعني الله منك » الحديث وظاهر أن مافي الصحيح مقدم على مافي غيره (فاستيقظت) أي عقب اختراطه قبل بمكنه من الفتك به و يحتمل أن يكون بعد عكمه من الفتك به وعصم الله تمالى نبيه وكبت عدوه ( وهو في يده صلتا ) حال (قال) أي الاعرابي مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم ( من يمنعك مني ) استفهام يتضمن النفي كأنه قال لامانع لك مني ظن لقصور نظره أن السيف هو القاتل ولم يدر أن الله هو الفاعل وأنه يحول بين المرء وقلبه (فقلت الله ) أي يمنعني . منك فيكون مبتسدأ محذوف االخبر بقرينة وجوده في السؤال ويحتمل أن يكون التقدير يمنعني الله فيكون فاعلا حذف عامله لما ذكر فيما قبله ( ثلاثا ) الظاهر أنه قيد في الجواب فقط وكأنه صلى الله عليه وسلم أعاد هــــذا اللفظ ثلاثا تلذذا به ولغلبة توحيـده وكال شهوده لم ينزعج قلمــه الشريف بلكان على حاله المنيف في أن قرة عينه في مشاهــدته لمولاه ومناجاته . ويحتمل أنه كرر قوله من يمنعك فكرر صلى الله عليه وسلم قوله الله في جوابه وقد وقع في نسخة من البخاري من يمنعك مني من يمنعك مني فكر رها مرتين (و)من صلى الله عليه وسلم عليه و (لم يعاقبه) ففيه العفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة (وجلس) أى النبي صلى الله عليه وســـل من اضطحاعه الذي كان عليــه حال نومه فيكون حالا من مفعول يدعونا<sup>(١)</sup> وعليه اقتصر الشيخ زكريا أو جلس الاعرابي من قيامه الذي كان عليــه حال

<sup>(</sup>١) لمله : من فاعل يدعونا . ش

متفق عايمه (وفى رواية) قال جابر «كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرّفاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين ـ وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه ، فقال تخافنى ، قال لا ، فقال فن يمنعك منى ، قال الله ، (وفى رواية أبى بكر الاسماعيلي") في صحيحه

اختراط السيف لأمنه (متفق عليه) في السيرة لابن سيد الناس عن جابر أن في ذلك نزل قوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم، الآية (وفي رواية للبخاري قال جابر كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع) أي بغزوة ذات الرقاع وسميت بذلك لاثهم رقعوا فيها رلياتهم ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع وقيــل لان اقدامهم نقبت فكانوا يلفون عليها الحرق وقيل بل الجبل الذي نزلوا عليــه كانت أرضه ذات ألوان تشبه الرقاع وسيأتي هذا مع زيادة في سبب التسمية وبيان تاريخ الغزوة في باب القناعة أن شاء الله تعمالي ( فاذا أتينا ) معطوف عملي كذا (على شجرة ظليلة) أي ذات ظل كثيف لنراكم أغصانها وكثرة أوراقها (تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنه السيد المقدم ( عجاء رجل من المشركة وسيف رسول الله صلى الله علمية وسلم معلق بالشجرة ) جملة حالية (فاخترطه) أى سله بسرعة (فقال تخافني ) أي أتخافني ( فقال) صلى الله عليه وسلم (لا) أي لاأخافك لعلمه بان الفاعل المُحتَّار هو الواحد القهار . فقام الحرف مقام جملة الجُواب بقرينة وجود مايدل عليه في الـــؤال (قال) الاعرابي (فمن يمنعك مني) أي بالحياولة بيثي و بین ما أر ید من الفتك ( قال اللہ ) أى اللہ يمنعنى منــك و يحول بينك و بين ماثريد (وفي رواية أبي بكر الأساعيلي في صحيحه) وكذا أخرجه أبو عوائة من

• فقال من بمنعك منى به قال الله ، فسقط السيف من يده ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف ، فقال من بمنه ، فقال كن خير آخذ به فقال : تشهد أن لا اله الا الله وانى رسول الله ، قال لا ولكنى أعاهدك الآ أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك با خلى سبيله ، فأتى أصحابه فقال جئتكم

حديث جابر المستخرج على صحيح البخاري (فقال) أي الاعرابي (من يمنعك منى قال الله فمقط السيف من يده فاخذ رسول الله صلى الله علميه وسلم السيف فقال) للأعرابي (من يمنعك) أي من البشر أي لامانع لك الآن (مني فقال كن خيرا آخذ ) أى بأن تعفو وتصفح وثقابل السيئة بالحسنة (فقال صلى الله علميه وسلم تشهد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فقال لا ولكن) استدراك بما قد يوهمه عدم اسلامهمن شهوده مع محار بيه صلى الله علميه وسلم فنغي ذلك بقوله ولكن ( اعاهدك انى لا اقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك) فرأى صلى الله عليه ومسلم المصلحة في العفوعنه رجاء اسلام قومه واقبالهم على حضرته الشريفة لما يسمعون بمحاسن الابدية (فحلي سبيله) أي من عليه وأطلقه من غيير فداء ، وفي قصة دعثور التي استظهر ابن سيد الناس وابن النحوى أنها وهـ نده قصة واحدة: أن جبريل دفع في صدرة فوقع السيف من يده مم أسلم ثم جاء قومه يدعوهم الى الاسلام. وامله قال هذا المذكور هنامن امتناعه من الاسلام أولا ثم شرح الله صدره في المجلس بحلول. نظر المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وملاحظته له فاسلم. وسكت عن ذلك رواة الصحيح أما نسيانا أو لسبب آخر وذكره غيرهم ويقربه قوله (فاتي أصحابه) أي قومه الذين كان تعاقدمعهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقال جئتكم

من عند خير الناس ، قوله ( ففل ) أى رجم و ( العضاه ) الشجر الذى له شوك و ( السمرة ) بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهو العظام من شجرة العضاد و ( اخترط السيف ) أى سله و ( هو فى يده صلتا ) أى مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها

#### (السادس) عن عمر رضى الله عنه قال سمتُ رسول الله صلى الله

من عند خير الناس ) خلقا وخلقا و يكفيك في شرف خلقه وكماله قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وسالت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن (قوله قفلُ) بالقاف والفاء ( أى رجع من السفر . العضاه ) بكسر العين المهملة والصاد الممجمة والواحدة عضه فالهاء أصلية وقيل عضهة وقيل عضاهة فحذفت الهاء الاصلية كاحذفت من الشفة ثم ردت في العضاة كا ردت في الشفاه وقد يقال عضة مثل عزة نم يجمع على عضوات ويقرأ العضاه بالهاء وقفا ووصلا لأن جمه جمع الصحيح لابن النحوى ( الشجر الذيله شوك السمرة بفتح السين ) المهملة (وضم آلميم) وبعدها راءجمه سمر (الشجرة من الطلح) بفتح المهملة أوله وسكون اللام بعدها مهملة وهو العوسج (وهي) أي الطلح والتأنيث بالنظر الى الخبرأي قوله ( العظام ) أى الكبار(من شجر العصاه واخترط السيف أى سله) قال ابن النحوى بسرعة ( وهو في يده صلتا أي مساولاً وهو بفتح الصاد ) المهملة ( وضمها ) وسكون اللام فيهما قال في جامع الأصول كالنهاية والصحاح الصلت المشهور يقال أصلت السيف اذا شهرته اه أى أن فعله من الثلاثي المزيد وفي كتاب الافعال لابن القوطية صلت الشيُّ برز وأصلت الشيُّ أبرزته

الحديث ( السادس عن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزفكم كايرزق الطير كندو خاصا وتروح بطانا) رواه الترمذي، وقال حديث حسن، ممناه « تذهب أول النهار خاصا أى ضامرة البطون من الجوع؛ وترجع آخر النهار بطانا أى ممتلئة البطون »

علميــه وسلم عليه يقول لو) تحقق ( أنكم تتوكاون ) بفتح الهمزة أي لو تحقق توكلــكم (على الله حق توكله ) بأن تعتمدوا عليمه في سائر الاحوال وتروا أن الخيربيده ومن عنده ( لرزقكم كما برزق الطير) أل فيه للجنس ( تغدو خماصاً ) بكسر الخاء المعجمة وبعسد الألف صاد مهملة جمع خميص وهو الضامر البطن وخماصا حال أى خااية الاجواف من القوت (وتروح بطاناً) بكسر الموحـــدة جمع بطين وهو المظيم البطن وهو حال أيضاً (رواه الترمذي) وأحمد وابن ماجهوا لحاكم في المستدرك ( وقال )الترمذي (حديث حسن) قال المصنف (ممناه) أي معنى الحديث المذكور ( تذهب أول النهارخماصا أي ضامرة البطن من الجوع) فمعنى الندو الذهاب أول النهار والرواح ضــده ولذا قال في معنى قوله وتروح بطانا ( وترجع آخر النهار بطانا أى ممنائة البطون) قال السيوطي في قوت المفتذي (١) قال البيهتي في شعب الإيمان لبس في هــذا الحديث دلالة على القعود عن الـكسب بل فيه مايدل على طلب الرزق لأن الطير إذا غدت فانها تغدو لطلب الرزق وانما أراد والله أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخيربيده ومن عنده لم ينصرفوا إلاسالمين غامين كالطير تغدو خاصا وتعود بطانا اكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون وهذا خلاف التؤكل اه

<sup>(</sup>١) حاشية على الترمدي

(السابع) عن أبى عمارة البراء بن عازب رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يافلان إذا أو ينت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسى إليك ،

الحديث (السابع عن أبي عمارة ) بضم العين المهملة وتخفيف الراء ويقال أبو عمر و ويقال أبو الطنيل ( البراء ) بفتح الموحــدة وتخفيف المهملة والمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف من أهل الحديث والتاريخ والاسها واللغة وغيرهم قال المصنف في الهذيب وحكى فيــه القصر أيضا ( إن عازب) بالمهملة أوله و بعـــد الالف زاى فموحدة ابن الحارث بن عدى بن مخدعة بن حارثة بن الحارث بن الخورج بن غروبن مالك بن الاوس الأنصاري الاوسى الحارثي المدنى أبو دعازب صحابي ذكره ابرس سعد في الطبقات فلهذا قل المصنف (رضى الله عنهما) استصغر البراء (١) يوم بدر وأول مشاهده أحد وشهد بيعة الرضوان . وفي البخاري عن البراه ما جاء رسول الله صلى الله عليه ومسلم الى المديّنة مهاجرا حتى قرأت سبح اسم ربُّك الاعلى في سور مثلها من المفصل. روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالمائة حديث وخمسة أحاديث اتفقا على اثنين وعشرين حديثا منها وانفزد البخاري بخمسة عشر ومسلم بستة نزل الكوفة وبها توفى في زمن مصعب ابن الزبير رضى الله عنهما (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يافلان ) تقدم الكلام فيه أواخر باب الصبر. هو أسيد بن حضير كما نقله المصنف في مهماته عن الخطيب (اذا أويت) بالقصرعلي الارجح لانه قاصر أي انص مت (الي فراشك) وقعه بسطت المكلام فيه باب مايقول اذا استيقظ من منامه من شرح الاذكار ( فقل اللهم انى أسلمت نفسى ) بسكون الياء وتفتح أى ذاتى (اليك) أى أسلمت

<sup>(</sup>١) قوله استصفر اي قيل انه صغير السن . ج

ووجهت وجهى إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى اليك، وأجأت ظهرى اليك، رُغبة ورهبة إليك، لإملجأ ولا مَنْجني منك إلا اليك،

وجعلت نفسي مثقادة لك طائعة لحسكمك راضية بقضائك قانعة بقدرك ( ووجهت وجهى اليك) أي أقبلت بذاتي اليك مستسلماراضيا قانما وهو مع ماقبله كالاطناب ( وفوضت أُدرى اليك ) أي توكات في جميع شؤوني الدنيوية والاخروية علميك وجملتها راجعة اليك (والجأت) أي أسندت (ظهري اليك) أي الى حفظك لما علمت أنه لاسمنه ينقوى به سواك قال الطيبي في الجملة اشارة الى أنه بعمد تقويض أمره الذي هو مفتقر اليه وبه معاشمه وعليه مدار أمره ملتجئ اليمه مما يضره ويؤذيه من الاسباب الداخلة والخارجة (رغبــَة) أي طمعا في ثوابك (ورهبة) أى خوفا من عقابك (اليك) متعلق برغبة كقوله علفتها تبناً وماء باردا كما قاله الكرماني وقيــل بل تنازع فيه ماقبله بمعنى اني في حالة الرغبة والرهبة لاأرجع الا اليك وقوله (لاملجأ) بهمزة مفتوحة أي مستند ولا من يلتجأ اليـــه وقيل لامخلص ولا مفر (ولا منجي) غير مهموز وقال الحافظ ابن حجر الاصل في ملجأ الهمز وفي منجى عدمه لكن لما جمعا جاز أن بهمزا وأن يترك الهمز منهما للازدواج وأن يبقى كل على حاله ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسة أوجه قلت وَكَادَا يَجُوزُ التَنُوينَ مِعَ الْهُمَزُ أَى انْ لَمْ تَعْمُلَ « لا » فأنْ أَعْمَلْتُهَا فلا تَنُونُ مَهْمُوزًا كان أولا ( مثك ) قال السكر ماني تنازعه ماقبله ان كان مصدر بن وان كانا اسمى مكان فلا : اذ اسم المكان لايعمل ( الا اليك) أي لاملجاً منك الي أحد الا اليك ولا منجى إلا اليك ، فهو كقوله تمالى كلالأوزر الى ربك مومئد المستقرأ و فالجلة استثناف لما قبله بطريق الاستثناف البياني. ونصب رغبة ورهبة على العلة لما تقدم أى ان أسلامي نفسي الح معلل بالرغبة والرهبة، قال الطببي إنه بطريق

آمنت بكتابك الذي أثرات، ونبيك الذي أرسلت. فانك إن مُتَّ مِن ليلنِك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، متفق عليه \_

اللف والنشر المرتب أي فوضت أمرى طمعا في نوابك والجأت ظهري من المكارم اليك خوفا من عقابك وهو معنى صحيح بديع ولا يظهر قول ابن حجر في شرح المشكاة أنه خلاف الصواب كما بينته مع الفرق بين الرهبة والخوف والخشية والوجل في شرح الاذكاروقيل منصوبان على الحال أي راغبا وراهبا وقيل على الظرفية أى في زمن تساوى الطمع والخوف الذي هو شأن أرباب الحكال ففي الحــديث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا (آمنت بكتابك الذي أنزلت) قيل الاضافة في كتابك للمهد أي القرآن بقرينة المقام والايمان به ايمان بسائر السكتب ويؤيده قوله (ونبيك ) من غير مراعاة الجار ووقع في المصابيح باعادته (الذي أرسلت) أي أرسلته لكافة الناس بشيرا ونذبرا وبجوز أن براد من الكتاب والنبي الجنس (فانك إن مت) بكسر الميم وضمها كما قرئ بهما في السبع الا أن تثبت رواية باحدها فيوقف عندها ، ثم هو على كسرها على لغة من قال مات يمات كخاف يخاف وعلى ضمها على لغة من قال مات يموت كقال يقول فهو بهما مبنى للفاعل ويجوز كونه على أحدها مبنيا للفاعل وعلى الآخر مبنيا للمفعول ( من ليلتك) مع اعتقاد مضمون هذا الكلام الذي أتيت به (مت على الفطرة) أي على الايمان الذي فطر الله عليه عباده قال تعالى « فطرة الله التي فطر الناس عليها » وهذا كما قال في الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل الجنة وهما ان تساويا في فطرة الاسلام فبين الفطرتين ما بين الحالة بن ففطرة الطائفة المذكورة في هـذا الخبر فطرة المقربين وفطرة الثانية فطرة أصحاب اليقين ذكره القرطبي (وان أصبحت) حيا (أصبت خيراً ) أي أجراً عظم وثوابا جزيلا (منفق عليمه ) ورواه أصحاب

(وفى رواية فى الصحيحين) عن البراء قال: قال لى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على وسلم « إذا أتبت مضجّمك فتوضأ وضوءك المصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه ثم قال، واجعلين آخر مانقول » على شقك الأيمن عن أبى بكو الصدِّيق عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمر و

السنن الاربعة (وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي) ولاينافي ماتقدم للجمع بوقوع الخطاب بذلك له تارة ولا سيد أخرى (رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتيت مضجعك) بفتح أو له واالنه أي مكان اضطجاعك (فتوضأوضوهك) أي مشله (للصلاة) في غسل الاعضاء بنية (ثم اضطجع على شقك) بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف أي جانبك (الايمن) وذلك لشرف الايمن ولانه يصير القلب حينئذ متعلقا فلا يفتبط بالنوم فيكون سبباً لقاة النوم والقيام بالليل (وقل ، فذكر محوه) أي يمعناه ويقال مثله فيا لوكان بمبناه . هذه عادة المحدثين اذا أوردوا الحديث باسناد ثم باسناد آخر (ثم قال) صلى الله عليه وسلم (واجعلمن آخر ما تقول) أي من الدعوات

الحديث (الثامن عن أبي بكر الصديق) بكسر المهملة وتشديد الثانية وهو أول من لقب بذلك في الاسلام وغلبت الكنية عليه وعلى أبيه لقب بذلك لمبادرته لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لقب به صبيحة الاسراء لمبادرته لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويلقب بعتيق أيضاً من العتاقة وهي الحسن لعتاقة وجهه أو لعتاقة نسبه وقيل من العتق لان أمه كان لا يعيش لها ولد فلما ولدته استقبلت به الكعبة فقالت اللهم هذا عتيقك أو لان الله تعالى عتقه من النار كا جاء كذلك في حديث مرفوع لمائشة عند الترمذي (عبد الله بن عمان) كا جاء كذلك في حديث مرفوع لمائشة عند الترمذي (عبد الله بن عمان) أبي قحافة (بن عامر بن عمرو) بفتح المهملة ويكتب بالواو حالتي الرفع والخفض لئلا

ابن كمب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة بن كمب بن اؤى بن غالب القرشيُّ التيميُّ رضى الله عنهم، التيميُّ رضى الله عنهم،

يشقبه بعمر كزفر ( ابن كعب) بفتح الكاف وسكون المهملة آخره موحدة ( ابن سمد ) بفتح المهملة الأولى وسكون المهملة الثانية (ابن تيم) بفتح الفوقية وسكون التحنية (ابن مرة) بضم الميم وتشديد الراء المهملة على اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه الكريم ( ابن كعب بن اؤى ) بضم اللام وفتح الهمزة مصغر اللاى ( ابن غالب القرشي النيمي) بدأ بالاول لانه الاصل وعقبه عابعده لا نه شعبة منه وتقدم في أول باب الاخلاص أن القاعدة في مثله ذكر الاعم ثم الاخص لتحصل بالثاني فائدة لم تحصل من الاول ولو عكس لم تحصل ( رضى الله عنه ) الاولى عنهما لقوله (هو وأبوه وأمه) أم الخيرسلمي بنت صخر النيمية بنت عم أبيه (صحابة) ولم يتفق لاحد من الصحابة ما اتفق له من اسلام أبويه وبنيه وبعض بنيهم وصحبة الجيم (رضى الله عنهم) أسلم لما دعاه صلى الله عليه وسلم الى الاسلام ولم يتلعثم ولم يتردد وهو أول من أسلم من الرجالَ الاحرار البالغين بلا خلاف وتأخر أسلام أبيسه الى يوم الفتح ويكفيك في فضله قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْ أَمْنَ النَّاسُ عَلَى فَي صحبتهوماله أبوبكر ولوكنت متحذا خليلاغير ربى لانخذت أبابكر ولكن اخوة الاسلام» رواه البخارى. وفضائله كثيرة ومناقب شهيرة وتد أفردت بالتأليف وقال فى فضله حَسان بن ثابت:

اذا تذكرت شجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر عا فعلا خدير السبرية أتقاها وأفضلها بعدد النبى وأولاها بما حملا والثانى التمالى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلاروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان وأر بعون حديثا

قال: نَظرتُ إلى أقدام الشركين ونحن فى الغار وهم على رموسنا، فقلتُ « يارسولَ الله لو أنَّ أحدهم نظر تحت قدميه لا بصرَ نا ، فقال

اتفقا علىستة أحاديث منها وانفرد البخاري باحد عشر ومسلم بواحد وتوفى رضي الله تمالى عنه بين المغرب والعشاء من ليلة الثلاثاء لثمان بقين من شهر جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة عن ثلاث وسنين سنة ، وحمل على السرير الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وصلى عليه عمر بن الخطاب تجاه المنبر النبوي وكبرعليه أر بما ودفن بجانب قبرالنبي صلى الله عليه وسلم ( قال نظرت الى أقدام المشركين ) الذين خرجوا يقصون أثر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ويلتمسون محله الذي هو فيه ( ونحن في الغار ) هو ثقب في الجبل عظيم كالكهف وهو الغار المذكور في قوله تمالى : أذ هما في الغار . قال قنادة هو غار في جبل بمكة يقال له ثورواختلف في التفاضل بينه وبين غار حراء فقال الفيروز بادى في كتاب الصلات والبشر إن غارثور أفضل لانالله تعالى ذكره في القرآن وحميفيه سيد ولدعدنانوقال بعض المتأخرين غار حراء أفضل لأنه اختاره صلى الله عليه وسلم للتعبد وفيه بدء الوحى (وهم) يعني المشركين (على رءرسنا) في طلبنا فاعماهم الله وكيف تبصر الشمس مقلة عمياء ( فقلت ارسول الله لو ) وقع (أن أحدهم نظر ) موضع (محت قدمه لا بصرنا) أي من خلال اغصان الشجر و بيت العنكبوت التي كانت على باب الغار الذي دخلا منه وهوالباب الضيق أما الباب المتسع فأنما شق له صلى الله عليه وسلم لما قالله الصديق لو ولجوا علينا الغار ماكنا نصنع فقال صلى الله عليه وسلم كنا نخرج من هاهنا وأشار بيده المباركة الى الجانب الآخر ولم يكن فيسه شق فانفتح فيه للحين باب بقدرة الله تعالى . ذكره الحافظ تتى الدين بن فهد في كتاب أقطاف النور بما ورد قى ئور ( فقال صلى الله عليــه وسلم

#### د ماظّنْتُك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ، متفق عليه

(التاسع) عن أم المؤمنين أم سكمة، واسمها هند بنت أبى أميّة حُذيفة المخزوميّة رضى الله عنها :

ماظنك) أى ما تظن (يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما) بالنصر والمعونة والكلاءة والحفظ أيصيبها ضم ? وهذا استفهام تقريرى وفيه تسكين لما حصل للصديق حينة من الاضطراب (متفق عليه) ورواه الترمذى وفى الحديث تنبيه على أن من توكل على مولاه كفاه وحماد من سائر عداه « قائدة » فى كتاب اقتطاف النور بسنده الى الواحدى أنه أخرج عن غالب بن عبد الله القرفستانى عن أبيه عن جده قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت قلت فى أبى بكر شيأ ، قل حتى أسمع قال فقلت

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العدو به أذ أصعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علم والله على الله عليه وسلم الله قتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم اله

الحديث (التاسع عن أم سلمة) بفتح المهملة واللام كنية لها بانها سلمة بنأبي سلمة (واسمها هند) على الصحيح المشهور بلقال الحافظ العسقلاني في اطراف مسند الامام أحد بلا خلاف أي معتبر فلا يشكل عا قيل ان اسمها رملة لأنه ضعيف بالمرة فقد قال ابن الأنير في أسد الغابة انه ليس بشي (بنت أبي أمية) بضم الممزة وفتح الميم وتشديد التحتية (حذيفة) وقيل سهل وقيل زدير وقيل هشام بن المغيرة ابن عرو بن مخزوم القرشية (الحزومية) أم المؤمنين (رضى الله عنها) تزوجها ملى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة سنة أر بع وخيرها صلى الله عليه وسلم بين ان يسبع لها ويسبع لنسائه وان يثلث لها ويدور علمهن فاختارت التثليث بين ان يسبع لها ويسبع لنسائه وان يثلث لها ويدور علمهن فاختارت التثليث

## أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذ اخرج من بيته قال « بسم الله . توكلتُ على الله . الله م إنى أعوذ بك أن أضرِلً

وهي أول من هاجرت الى الحبشة و زوجها جيماً فولدت ُمة زينب وسلمة وعمر ودرة. ويقال إنها أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة وكانت من أجمل النساء . روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثًائة حديث وعانية وسبمون حديثًا اتفقا على ثلاثة عشر منها وانفرد البخارى بثلاثة ومسلم بثلاثة عشر وماتت سنة اثنتين وستين وقيل سنة سنين وقيل احدى وسنين وصححه ان عساكر وقيل أربع وسنين وقيل تسع وخمسين ودفنت بالبقيع وعمرت فعاشت تسمين سنة وهي آخر امهات المؤمنين وفاة رضى الله عنها ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج) أى أراد الخروج وقيل بل هو على حقيقته أى عقب الخروج ( من بيته قال ) هو جواب اذا ولفظ أبي داود « ماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلمين بيتي الارفع طرفه الى الساء فقال اللهم انى أعوذ بك الح » وايس عنده قوله ( بسم الله ) أى اتحصن قال السمين الحلبي انما تحذف الفها حيث يضاف الاسم للجلالة واذا أضيف لغيرها لم تحذف هذا هو المشهور وعليه اقتصر المؤلف في شرح مسلم وتقله عن الكتاب من أهل المربية قال الشيخ جلال الدين السيوطي وحكى عن الكسائي والاخفش جواز حذفها اذا أضيفت الى غيرالجلالة وقال الفراء هذا باطل ولا يجوز أَنْ تَحَذَّفِ الا مع اسم الله تعالى اه ( توكلت على الله ) وعلى في هذا المقام للتغويض مجازًا عن الاستعلاء وقيل المراد من توكلت على الله طلب الاستعلاء الله تعالى على كل مرام لتصحبه اعانته ولطغه وتحفظه من غير قصور (اللهم) ياالله (اني أعوذ) اعتصم وألتجئ ( بك) بقدرتكوعزتك من ( ان أضل ) بفتح أوله وكسر الصاد الممجمة . أى أغيب عن معالى الامور بارتكاب نقائصها فأبو بالقصور عن أداء مقام المبودية،

أو اضاً أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهَل أو يجهَل على » حديث صحيحة ، حديث صحيحة ، قال الترمذي حديث حديث حسن صحيح ، وهذا لفظ أبي داود

من ضل الماء في الابن غاب (أو أضل) بضم ففتح مبني لل جهول أي يصلني غيري (أو أزل) بفتح فكسر الزاي أي انزل عن الطريق المستقيمة الى هوة ضدهالغلبة الهوى أو الاعراض عن اسباب التقوى والانهماك في تحصيل الدنيا. من زلت تدمه وقع منعلو الى هبوط . والمزلة المـكان المزلق الذي لانثبت عليه الرجل و به يظهر أن في استعال ازل هنا نوع تشبيه ( أو أزل ) بضم ففتح أي يستولى على من يزلني عن المقام الدلى الى السفساف الدني أو بضم فكسر أي من أن أوقع غيري في مهواة الزال أي المماصي والخلل ( أو أظلم ) بفتح فسكون فكسر أي أظلم غيري من الظلم وضع الشي في غدير محله أو التصرف في حق الغير ( أو أظلم ) بضم فسكون ففتح أى أظلم من أحد من العباد ( أو أجهل ) أي أجهل الحق الواجب على ( أو بجهل على ) أي بان أحمل على شي ليس من خلقي وفي الحديث « من استجهل ومنا فعليه أمه» أي حمله على شي ايس من خلق المؤمنين فاغضبه فأعه على ذلك الحر ج له لذلك (حديث صحيح) قل الحافظ ان حجر العسقلاني وصححه الحاكم ، ن طريق ابن مهدى وقال أنه على شرط الشيخين ونوزع بأن فى سنده انقطاعا فان الشمبي لم يسمع من أم سلمة قال الحافظ ولعل من صححه سهل الأمر لكون الحديث فى . الفضائل ( رواه أبو داود والترمذي وغيرها) فرواه أحمدوالنسائي وَابن ماج، والحاكم؟ في المستدرك ( بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا ) أي المذكور من قوله اللهم انى أعوذ بك أنأضل الخ والاففيه زيادة ﴿الارفع طرفهالى السماء» وتقص قوله « بسم الله توكات على الله» ( النظ)ر واية ( أبي داود ) وقد أوضح

(العاشر) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال يعنى اذا خرج من بيته: بسم الله . توكلت ُ إعلى الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ذلك في كتاب الاذكار له وعبارته بعد أن أورده بمثل اللفظ المذكور هنا :هكذا في رواية أبي داود ان أضل وكذا الباقي بلفظ التوحيد، وفي رواية البرمذي أعوذ بك من أن نزل وكذا الباقي بلفظ الجمع، وفي رواية أبي داود ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي الا رفع طرفه الى السماء فقال اللهم أنى أعوذ بك الحوف رواية غيره كان اذا خرج من بيته قال كما ذكرناه والله أعلم اه فيه يعلم ان لفظ أبي داود المشار اليه أعا هو افراد المكلمات فقط والا فقوله « من بيته » وزيادة قوله «بسم الله توكلت على الله » ليست فيهوقد بسطت الكلام في هذا المحل و بينت اختلاف الفاظه عند كل من رواية أصحاب السنن الاربعة في باب ما يقول حال خروجه من بيته من شرح الاذكار

( وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعنى اذا خرج من بيته فقال ( بيهم الله ) أى فوضت أمرى اليه وعولت فى سأر الاحوال عليه الله ) أى فوضت أمرى اليه وعولت فى سأر الاحوال عليه (لاحول) وفى نسخة باثبات الواو قبلها و بجوز فى حول الفتح على إعمال لا. والرفع على اهمالها (ولا قوة ) بالنصب عطفا على محل حول إن أعملت الاولى . وبالفتح على إعمال الثانية . و بالرفع على اهمالها كاسبق بيانه آخر الخطبة (الا بالله) ودمناها لاحول عن المعاصى الا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله الابالله قال عليه وممناها لاحول عن المعاصى الا بعصمة الله وقد على طاعة الله الابالله قال عليه السلام كذا أخبرنى جبريل عن الله تعالى . وفى شرح المشكاة للقارئ : أحسن ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورد فى معناه عن إن مسعود قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما و دور الله عليه وسلم الله و كنت عنه و الله الله عليه وسلم ما و دور الله و كنت عنه و الله و كنت عنه و الله و كنت و

یقال له : هُدیت وکهٔ یت ووقیت ، و تنحی عنه الشیطان ، رواه أبو داود والترمذی والنسائی وغیره . قال الترمذی حدیث حسن . زاد أبو داود دفیقول \_ یمنی

فقلتها فقال تدرى ماتفسيرها قلت الله ورسوله أعلم قال لاحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله الا بعون الله ، أخرجـ البراز ولمل تخصيصـ بالطاعة والمعصية لأنهما أمران مهمان في الدين اه (يقال له) الجملة خبر الموصول الاسمى والقائل يحتمل أن يكون الله أو الك (همديت وكفيت ووقيت) وهي بالبناء للمجهول في محل نائب الفاعل لانه أريد منها اللفظ أي باستعانتك باسمه تمالي ونحصنك به هديت للصراط المستقيم وكفيت كل مهم دنيوى وأخروى ووقيت أى حفظت من شركل عدو وبواسطة صدقك في تفويض جميع الأمر لبارئه وسلبك الحول والقوة عن كل أحدوا ثباتهما له تعالى (وتنحي) بفتح أوليهوتشديد المهملة (عنه) أي مال عن جهته وطريقه (الشيطان) فلاسبيل له اليه لكونه هدي ووقى من سائر الاعادى ، وكنى الهموم الخفايا والبوادى (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ) فرواه ان حبان في صحيحه ولفظ الحديث للترمذي وقاعدة المحدثين في مثله تقديم ذكر من خرجه باللفظ وتأخير من خرجه بنحو ماذكروه ولمل تقديم أبي داود اكونه مقدما في المرتبة . ( وقال الترمذي حديث حسن ) وفى نسخة صاحب السلاج حسن غريب لانعرفه الا من هــذا الوجه اه ونسخ الترمذي مختلفة في مثل هذا كشيرا فلذا اعتبر في اعتماد الاصل منه تعداد الاصول المة ابل هو بها . ويحتمل أن المصنف أسقط لفظة غريب لذلك أو لعدم تعلق غرضه بذكرها لانها لاتقدح في العمل (زاد أبو داود فيقول يعني) تفسير من بعض الرواة لمرجع هو المستتر في يقول العائد للشيطان المذكور في قوله وتنحي عنه الشيطان . الشيطان ـ لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هُدِي وكنى ووقى ، وعن أنس رضى الله عنه قال «كان أخَوان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان أحدُهما يأتى النبى صلى الله عليه وسلم ،

(الشيطان) بالنصب مفهول يعنى وأل فيه عهدية (لشيطان آخر) بريد اغواء قائل هذا الذكر ولم يسمع ماقاله وما قيل له أو سمعه وأراد التمرد (كيف) يتيسبر (لك) أن تظفر (برجل قد هدى) وجملة قد هدى وكذا ما عطف عليه من قوله (وكنى ووق) فى محل الصفة لرجل وجملة كيف لك الخ مقول القول وحاصل المراد أنه يقول الشيطان لشيطان آخر كيف يتيسبر لك الظفر باغواء رجل موصوف بانه أعطى هذه الهبات وفى الترغيب للمنذرى والسلاح فيقول شيطان بحذف اللام منه فيكون فاعلا وحذف المقول له ليهم ، وعلم الشيطان حصول هذا المنى لقائل هذا الذكر من الامر العام وهو أن من ذكره تعالى بهذه المكامات المرغب فها منه صلى الله على وسلم أعطى ذلك أو بسماعه من الملك ان كان هو القائل لذلك كا تقدم فى احمال « فائدة » فى الجامع الصغير للسيوطى ابراد الحديث السابق عن أم سلمة من حديث بريدة باللفظ المذكور هنا وزاد بعد قوله توكلت على الله لاحول ولا قوة الا بالله وزاد فى آخره أوأ بنى أو يبغى على وقال رواه الطبرانى من حديث بريدة و به يعلم أن حديث أنس هذا قطعة من الحديث قبله اقتصر كل من رواته على ماذكره وترك الباقى إما نسيانا أو لسبب آخر و الله أعلم

(وعن أنس رضى الله عنه قال كان اخوان ) لم أقف على من سماهما (على عهد) أى زمن حياة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكان أحدهما يأثى مجلس النبى صلى الله عليه وسلم ) ويلازمه ليتلقى من معارفه صلى الله عليه وسلم ويأخف من أقواله وأفعاله

والآخرُ يَعترف ، فشكا المحترِفُ أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : فلملّك تُرزقُ به ، رواه الترمذي باسناد صحيح على شرط مسلم ( يحترف) يكتسب ويتسبب .

#### ﴿ باب الاستقامة ﴾

(والآخر يحترف) افتعال من الحرفة وهي الصناعة وجهة الكسب ( فشكا المحترف أخاه) في ترك الاحتراف ( الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ) مسليا له في انفراده بالاحتراف وترك أخيه الاسباب ( فلملك ترزق به ) أى فلمل قيامك بأمره سبب لتيسير رزقك لان الله في عون المبد ما كان العبد في عون أخيه وفي الحديث أيضا « وهل ترزقون أو قال تنصرون الا بضعفائكم » وفيه تنبيه على أن من انقطع الى الله وا كتنى بتدبيره عن تدبير نفسه وسكن تحت جرى مقاديره كفاه مهماته وفي الحديث تكفل الله لطالب العلم بالرزق أى بتيسير وصوله اليه لما خرج عن حاجة نفسه وأقبل على باب مولاه وا كتنى به عن أفعال نفسه والا فها من دابة في الارض الا على الله رزقها ( رواه الترمذي بأسناد ) هو رجال الطريق الموصلة الى المتن ( على شرط مسلم ) أى أنهم روى عنهم مسلم في صحيحه وهذا الموصلة الى المتن ( على شرط الشيخين مثلا ( يحترف ) المذكور في الخدير معناه في مديد ويتسبب ) أى يتعاطى الأسباب التي أبرزتها الحكمة سترا للتصرفات الألهية . . .

#### ﴿ باب الاستقامة ﴾

فى مفردات الراغب استقامة الأنسان لزومه للمنهج المستقيم نحو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أه وقال بعض العارفين مرجع الاستقامة الى أمرين قال الله تمالى « فاستقم كما امرات » وقال تمالى • إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم المائكة أن لا تخافوا ولا تَحزَنوا وأبشروا بالجنسة التى كنتم تُوعَدون . نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرةولكم فيهاماتشنهي أنفسكم ، ولكم فيها

صحة الايمان بالله واتباع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطنا وقال عمر رضى الله عنه الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهى ولا تروغ عنه روغان الشملب \* (قال الله تعالى فاستقم كما أمرت) الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم يعنى فاستقم يامحمد على دين ر بك والعمل به والدعاء اليه كما أمرك ر بك والأمر فيه التأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الاستقامة لم يزل عنها فهوكقواك للقائم قم حتى آتيك أى دم على ماأنت عليــه من القيام حتى آتيك . وفي تفسير القرطبي أن الذي شيبه صلى الله عليه وسلم من سورة هود قوله فاستقم كما أمرت وقال روى عن عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا على الشنوى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت يارسول الله روى عنك أنك قات شيبتنى هود فقال نعم فقلت له ماالذي شيبك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم قال لا ولكن قوله فاستقم كما أمرت اهـ \* (وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) على التوحيد وغيره مما وجب عليهم ( تتنزل عليهم الملئكة ) عند الموت ( ان ) أى أي أو بأن (لانخافوا) من الموت وما بعده (ولا تحزنوا) على ماخلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيهم ( وأبشروا بالجنة التي كنتم توعــدون نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا) أى حفظتكم ( وفي الآخرة) أى نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة . (ولسكم فيها ماتشتهي أنفسكم ) قيل في اضافتها البهم اشارة الى تنعم أنفسهم التي ذاقت المرارة في الدنيا وانظر الى تشتعي والى قوله تدعون في قوله (واكم فيها

ماتَدُّ عون، نُزُّلاً من غفور رحيم »

وقال تمالى د إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحز نون ، أوائك أصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كاوايمملون، وعن أبى عمرو ، وقيل أبى عمرة ، سفيان بن عبد الله رضى الله عنه قال د قلت : يارسول الله قل لى فى الاسلام قولا

ماتدعون) أى تطلبون فان فيه اشارة الى تفاوت المراتب ولا يخفى ان ذلك مما تذهب فيه النفس كل مذهب (نزلا) رزقا مهيأ منصوب بجعل مقدرا (من غفور رحيم) وهو الله تعالى واذا كان هذا النزل وهو الكرامة الممجلة فكيف بالمؤجلة رزقنا الله تعالى اتباع الكتاب والسنة وختم لنا بالحسنى بمنه آمين .

( وقال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ) أى آمنوا به ووحدوه ( ثم استقاموا ) اعتدلوا على ذلك وداموا عليه الى أن يتوفاهم الله عليه والمراد الاستقامة على التوحيد/الكامل واتباع الكتاب والسنة ( فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون . أولئك أصحاب الجنة ) بفضل الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . الحديث ( خالدين فيها ) حال مقدرة ( جزاء ) منصوب على المصدرية بغمله المقدر أى يجزون جزاء ( بما كانوا يعملون )

(وعن أبي عرو) بفتح المين المهملة (وقيل أبي عرة) بزيادة تاء في آخره (سفيان) بضم السين على الافصح وهو بتثليث السين (ابن عبد الله النقفي رضى الله عنه) معدود من أهل الطائف كان عاملا عليه لعمر حين عزل عنه عثمان بن أبي العاص ونقله الى المحرين روى له مسلم هذا الحديث والترمذي والنسائي وابن ماجه (قال قلت يارسول الله قل لى في الاسلام) أي في دينه وشريعته (قولا) جامعا لمعانى الدين واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج الى تفسير غيرك أعمل عليه

لاأسأل، عنه أحداً غير ك . قال: قل آمنت بالله . ثم استقم ، رواه مسلم وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قاربوا وسدّدوا ، واعلموا أنه لن ينجُو أحد منكم بعمله ، قالوا « ولا أنا إلا أن يتغمد ني الله برحمة منه وفضل » أنت يارسول الله ؟ ، قال « ولا أنا إلا أن يتغمد ني الله برحمة منه وفضل »

وأ كتنى به بحيث (لا أسأل) أي لا يحوجني لما اشتمل عليمه من بديع الاحاطة والشمول ونهاية الايضاح والظهور الى ان اسأل ( عنــه أحدا غيرك ( آ قال قل آمنت بالله ) أى جدد اعانك متذكر ا بقلبك ذاكرا بلسانك مستحضرا تفاصيل ممانى الايمان الشرعي التي مرت في حديث جبريل ( ثم استقم على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات اذلا تتأتى الاستقامة مع شيُّ من الاعوجاج فانها ضده والحديث على وفاق الآية قبله ( زواه مسلم ) وأخرجه أحممه والدارمي وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والضياء في المختارة <sup>(r)</sup> والحاكم في مستدركه والسهق في شعب الا يمان والخرائطي في مكارم الاخلاق وغــيرهم قال المصنف هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الاسلام \* ( وعن أبي هربرة رضي الله عنــه قال قال رسول الله صلى الله عليه وســـلم قار بوا وسددوا واعلموا أنه ) أي الشأن ( ان ينجو أحد منكم من الله بعمله قالوا ولا أنت ) أي ولا تنجو بعملك فحذف الفعل فانفصل الضمير ويحتمل أن يكون ولا أنت ناج بعملك فيكون مبتدا محدوف الخبر ( قال ولا أنا ) أي ولا أنجو أو ولا أنا ناج بالعمل ( الا أن يتنمدني ) أى يغمرنى ( الله برحمة منسه وفضل) ويلبسنها ويغمرنى بها ومنه غمدت السيف واغمدته أى جملته فى غمده وسترته به . قال المصنف فى شرح مسلم مذهب أهل السينة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا حكم شرعى ولا يثبت ذلك كله

<sup>(</sup>١) هذه الاوصاف للقول يومي اليها تنوين قولًا فإنه للتعظيم (٢) اسم كتاب

الا بالشرع ومذهبهم أن الله تمالي لا يجب عليــه شيُّ بل الدنيا والآخرة ملـكه يفعل ما يشاء ويحكم مابريد فلو عذب المطيمين جميمهم وأدخلهم النار الكانءدلا منه ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه اخبروخبره صدق انه لايفمل هذا بليغفر للمؤمنين ويدخلهمالجنة برحمته ويعذب الكافرين ويدخلهم الثواب والجنة بطاعته. وأماقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فهي لا تمارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للأخلاص فبها وقبولها برحمة الله وفضله فصح انه لم يدخل الجنة أحد بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث . ويصح ان يقال إنه دخل بالأعمال المسببة عن الفضل أي بسببها وهي من الرحمة اله ملخصاً وأشار العارف بالله تعالى ابن أبي جمرة إلى جواب آخر حاصله أن الأعمال أسباب عادية كسائر الاسباب التي هي من مقتضيات الحكمة ولاتأثير لها في دخول الجنة فالنفي باعتبار التأثير بمنىأن الذي يؤثر في دخول الجنة في الحقيقة أعاهو الله تعالى لا الاعمال فأنما هي مجرد اسباب صورية اقتضتها الحكمة الالهية والاسناد اليها تارة باعتبار أنهاسبب صورى وسيأتى فىباب بيان طرق الخيرأجوبة أخرى . قال ابن أبي جمرة وفي الحديث دلالة على أنه ليس أحد من الخلق يقدر على نوفية حق الربو بية على ما يجب لها، يؤخذ ذلك من قوله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمت فاذا كان هو وهو خير البشر وصاحب المقامات العلالا يقدر على ذلك فالغير أحرى وأولى واذا تأملت ذلك من جهة النظر تجده مدركا حقيقة لأنه اذا طالبنابشكر النعم الى أنسم علينا عجزنا عنه بالقطع ومنها ما لانعرفه كما قال وان تعدُّوا نسمة الله لا تحصوها فكيف غير ذلك من أنواع التكليفات فما بتي الا ما أخبر به

رواه مسلم (والقاربة) القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير (والسداد) الاستقامة والاصابة (ويتغمدني) يلبسني ويسترني ـ قال العلماء و معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى ، قالوا و وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الامور ، وبالله التوفيق

الصادق وهو التغمد بالفضل والرحمة . . ( رواه مسلم والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ) أي مجاوزة المأمور به والزيادة فيه (ولا تقصير)أي اخلال بشي منه (والسداد) بفتح الأولى (الاستقامة والاصابة) قال بعضهم السداد هوالاصابة في الاقوال والاعمال والمقاصد . والاصابة في جميعهاهي الاستقامة ( و يتغمدني يلبسني و يسترني) هو مثل يتغمدني في التعدي بالباء وان كان لا يازم من ترادف معنى الفعلين توافقهما في الاستعال والصلة (١) كصلى فإنه يمنى دعا ومع هذا فالأول يمدى بعلى في الخير والثاني لا يعدي بها الا في الشر ( قال العلماء معنى الاستقامة ) المطلوبة الممدوحة مالكتاب والسنة (لزوم طاعة الله تعالى) ويلزم من ذلك ترك منهياته ( قالوا) أي العلماء (وهيمن جوامع الكلم) هو أن يكوناللفظ قليلا والمعنى جزيلا وهو ماأعطيه صلى الله عليه وسلم (وهي) أي الاستقامة ( نظام الأمور) قال بعض العلماء الاستقامة هي الدرجة القصوي التي بها كمال المعارف والأحوال . وصفاء القياوب في الأعمال وتنزيه العقائد عن سفاسف البدع والضيلال قال الاستاذ أبو القاسم القشيري من لم يكن مستقيا في حاله ضاع عمله وخاب جده ، ونقل أنه لايستطيعها الا الاكابر لأنها الخروج عن المألوفات ومفارقة الرســوم والعادات والقيام بين يدى الله تعالى على حقيقة الصدق ، ولعزنها أخبر صلى الله عليه وسلم ان الناس لن يطيقوها ، فقد أخرج أحمد استقيموا ولن تطيقوا .

<sup>(</sup>١) اى الحرف الذي يتمدي به ويتوصل به الى الممبول اله

﴿ باب فى التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا، وأهوال الآخرة، وسائر أمورهما وتقصير النفس، وتهذيبها، وحملها على الاستقامة ﴾

### ﴿ باب التفكر ﴾

أى إجالة الفكر (في عظيم مخلوقات الله تمالى) كالعرش والكرسى والساء والأرض فني الحديث ما الساء والأرض وما بينهما في العرش الا كعلقة ألتيت في فلاة من الا رض وعظم المخلوق (1) يعلى على كال الخالق وعظمته (و) النفكر في (فناء الدنيا) واضمحلالها وتلاشي أمرها قال تمالى واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كاء أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيا تفروه الرياح . ليبعثه ذلك على الزهد فيها والاعراض عن غرورها والاقبال على الآخرة فني الحديث كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فإن رفع الله قدره وخلصه عن السوى وخصصه بالتخلص للمولى فتلك الغاية القصوى (و) النفكر في (أهوال الآخرة) وشدائدها كا قال تمالى «يوم ترونها تذهل كل مرضمة عما أرضمت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى» وقال تمالى «يوما يجمل الولدان شبيا» ليبعثه ذلك على التقوى وطاعة المولى فينجو من كرب الدارين ويجزى بالاحسان قال تمالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان . (وسائر أمورهما) أى أمور الدنيا وأنها جميعها فانية وأهوال الآخرة ، وأمه الله الآخرة وشدة عقابها (وحلها على الاستقامة) من الأخلاق السيئة بتذكر أهوال الآخرة وشدة عقابها (وحلها على الاستقامة) من الأخلاق السيئة بتذكر أهوال الآخرة وشدة عقابها (وحلها على الاستقامة)

<sup>(</sup>١) قوله وعظم المحلوق الخ قياس ماسيأتى ان تكون العبارة ليبعثه ذلك على معرفة عظمة الحالق فان عظم المخلوق يدل النع : ش

قال الله تمالى « قل إنما أعظُم بواحدة ، أن تقوموا لله مَثْنَى وفرادُى ثم تتفكروا » «وقال تمالى « إنَّ فى خلق السموات والأرض واختلاف البيل والنهارلآبات لأولى الألباب،

بتذكر النفس ماورد من الوعد الصادق في الطاعة من الثواب بمحض الفضل. وعلى المصية من العقاب بطريق العدل وهذا انما يبلغه العبد بتأييد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لاتباع الكتاب والسنة فان ظفر بشيئخ مرشد مرب موصل للمريد الى طريق الحق بتهذيب النفس من رءوتها وتحليتها بأنواع العبادات فذلك أعلى والافما لايدرك كلهلايترك كله (قال تمالي قل انما أعظكم بواحدة) هي (أن تقوموا) بالانتصاب في الامر والنهوض فيه بالهمة (الله) أي لأجله (مثني) أي اثنين اثنين ( وفرادي ) أي واحداً واحداً ( ثم تنفكر وا ) أي في السموات والأرض فنعلموا أن خالقهما واحــد فعلى هذا تم الـكلام بقوله تتفكر وا وقوله « مابصاحبكم من جنة» ابتداء كلام وهذا أحد قولين في الآية للمفسرين والثاني أن المراد التفكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفكروا أي يتفكر كل منهسم في ذلك ويعرض كل فكرته على صاحب لينظرا فيه نظر متصادقين متناصفين لاعيل به اتباع الهوى وبأن يتفكر الواحد أيضا بسدل ونصف هل رأينا في هذا الرجل جنونا قط أو كذبا وقد علمتم أن محمد اما به من جنة بل علمتموه أرجح قريش عقلا وأوزتهم حلما وأحــدهم ذهناً وأجمعهم لما بحمد عليه الرجال فاذا علمتم ذلك كفاكم أن تطالبوه مآية فأذا أجامها تبين أنه صادق مما جاء به ﴿ وقال تعالى ان في خلق السموات والارض واختلاف الليــل والنهار لآيات) لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته (لا ولى الألباب)العقول المجلوة عن شوائب الحس والوهم ولمل الاقتصار على هـنـه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الذين يذكُرون اللهَ قيامًا وقُموداً وعلى جُنوبهم ويتفكَّرون فى خلق السموات والأرض

الاستدلال هو التغير وهذه متعرضة لجلة أنواعه فأنه اما أن يكون في ذات الشيُّ كتغير الليل والنهار أوجزئه كتغير العناصر بقبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها وعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يفكر فيها رواه ابن حبان وغميره ( الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهـم) أي يذكرون دائما على الحالات كلها قائمين وقاعــدين ومصطجعين وقيل معناه يصاون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم (ويتفكرون ف خلق السموات والأرض) استدلالا واعتباراً وهو أفضل العبادات أخرج بن حبان عن على قال قال صلى الله عليه وسلم لاعبادة كالتفكر. أي لانه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق وأخرج الثعلبي بسند فيه من لايعرف عن أبي هر برة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم« بينما رجل مستلق على فر اشه اذ رفع رأسه فنظر الى السماء والنجوم فقال أشهد ان لك ربا وخالقا اللهم اغفرلي فنظر الله اليه فغفر له ، وعناس عباس وأبي الدرداء فكرة ساعة خير من قيام ليلة وقال الحسن بن أبي الحسن الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها الى حسناته والى سيئاته وقال سرى السقطى الفكرة خير من عبادة سنة ماهو الا أن تحل اطناب خيمتك فتحطها في الجنة وفي تفسير أبي عطية : حدثني أبي عن بعض علماء المشرق قال كنت باثتا بمسجد في مصر فصليت المتمة فرأيت رجلا قد اضطجع مسجى بكما تهحتي أصبح وصلينا قلك الليلة وسهرنا فلما أقيمت صالاة الصبيح قام ذلك الرجسل فاستقبل القبلة وسلى مع الناس فاستعظمت جرأته في الصلاة بغير وضوء فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لا عظه فلما دنوت منه سمعته يقول:

رَبْنَامَاخَلَقْتَهُذَا بِاطلاً ، سبحانك » الآيات \*وقال تعالى ﴿ أَفَلَا يَنظُرُ وَنَ اللَّهِ الْعَلَمُ وَنَ ا إلى الا إِلِ كيفَ خُلَقَتْ ،

> منسجز الجسم غائب حاضر \* منتبه القلب صامت ذاكر منقبض في العيون منبسط \* كذاك من كان عارفا فاكر يبيت في ليلة أخا فكر \* فهو مدى الليل نائم ساهر وانصرفت عنه قال فقلت أنه من يعمد الله بالفكرة اه

(ربنـــا ما خلقت هــــذا باطلا ) حال من فاعل يتفكرون على ارادة القول أي يتفكرون قائلين ذلك و«هذا» اشارة الى المتفكر فيه أو الخلق على أنه أريد به المخلوق من السموات والارض أو اليهما لأنهما في معنى المخلوق والمعنى ما خلقته عبثاً ضائعا من غير حكمة بل لحكم عظيمة من جلماأن يكون مبدأ لوجود الانسان وسببا لمعاشمه ودليلا يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك (سبحانك) تنزيها لك من العبثوخلق الباطل وهو اعتراض ( الآيات ) يحتمل أن يكون الى قوله انك لاتخلف الميعاد و يحتمل أن يكون الى آخر السورة والاول أقرب وكرر في الدعاء ربنا خمس مرات مبالغة في الابتهال ودلالة على استقلال المطالب وعلو شأنها وفي الآثار من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف واعطاه ماأراده ثم قرأ هذه الآيات( وقال تعالى أفلا ينظرون ) نظر اعتبار ( الى الا بل كيف خلقت ) خلقا دالا على كال قــدرته وحسن تدبيره حيث خلقها لحمل الائتقال الى البلاد النائية فجعلما عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحل منقادة لمن قادها طوال الاعناق لتبوء بالأوقار ترعى كل نابت وتحتمل العطش الى عشر فصاعدا ليتأتى بهـا قطع البراري والمفاوز مع مالها من منافع أخرى ولذا خصت بالذكر لبيان الايات المنبثة في

وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الأرض كيف سطحت ، ف ذكر إنما أنت مذكر » \* وقال تعالى \* أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا »

الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكبرها صنعاً ولأنها أعجب ماعند العرب من هذا النوع وقيل المواد بها السحاب على الاستمارة (والى السماء كيف رفعت) بلاعمد (والى الجبال كيف نصبت) فهي راسخة لا تميل ( والى الأرض كيف سطحت) بسطت حتى صارت مهاداً والمعنى أفلا ينظر ون الى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات ليتحققوا كال قدرة الخالق فلا ينكروا قتداره على البعث ولذلك عقب به أمر المعاد و رتب عليه الأمر بالتذكير فقال ( فذكر ) وفي تفسير ان عادل إن قيل ما المناسبة بين هدنه الأشياء فالجواب قال الزمخشري من فسر الابل بالسحاب فالمناسبة ظاهرة وذلك تشبيه ومجاز ومن حملها على الا بل فالمناسبة بينها وبين السهاء والارض والجبال من وجهين «أحدها»أن القرآن نزل بلغة العرب وهم أهل اسفار والمسافر قد مخلو بنفسه لفقد من يصحبه وشأن الانسان اذا انفرد الاقبال على التفكر في الأشياء فاذا فكر فاول ما يقع فظره على الجل الذي هو راكبه فاذا هو منظر جميل جمع أموراً تعل على كمال قدرته سبحانه وان نظر الى ما فوق فالى السماء أو الى تحت فالأرض أو الى الجانب فالجبال فكمأ نه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد حتى لاتحمله داعية الكبروالحسد على ترك النظر «الثاني» ان جميع المخلوقات دالة على الصائع إلا أن منهاما هومشتهي للنفس كحسن الصور واللباس والنزهة فهذه استحسانها قد يمنع من كال النظر فيها ومنها ما لاحظ فيه للشهوة فأمر بالنظرفيها اذ لامانع من اكمال النظر فيها اهـ \*(وقال تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا) أي الى تقلب الاحوال بأبناء الدنيا واضمحلالهم بعد وجودهم

الآية \_ والآيات في الباب كثيرة ، ومن الأحاديث الحديث السابق و الكيس من دان نفسه ،

﴿ باب فى المبادرة الى الخبرات وحث من تُوجَّه لخير على الخبرات وحث من تُوجَّه لخير على الخبرات على المؤبل على المؤبل على الخبرات » — وقال تعالى « وسارِ عوا إلى مغفرة من ربكم وجَنَّة عَرْضُها السمواتُ والأرض ،

فيها وتلاشى أمرهم بعد كال قوتهم صورة فيعرفون أن الحى القيوم هو الله وأن غيره فان فلا يركنوا إلى الدنيا ولا يغتروا بزهراتها ولا يقبلوا على مستلذاتها وشهواتها ويغفلوا عما خلقوا له من عبادة مولاهم وطاعته اللذين بهما كال المر، وسعادته (الآية) بالنصب أى اقرأ الآية أو بالرفع أى الآية الى آخرها معلومة أو المستدل به الآية فهو مبتدا أو خبر (والآيات فى الباب كذيرة ومن الاحاديث الحديث السابق) عن شداد بن أوس فى باب المراقبة (السكيس من دان نفسه) وعمل لما بعد الموت فان محاسبته لها وعدم تركها هملا انما ينشأ عن تفكره فى الدنيا وزوالها وفى نفسه فان محاسبته لها وعدم تركها هملا انما ينشأ عن تفكره فى الدنيا وزوالها وفى نفسه وانتقالها كأنك بالدنيا ولم تسكن و بالآخرة ولم تزل فيحاسب نفسه فيمنعها عما لا ينبغى و يحليما بما يرضى الله و بالله التوفيق:

#### ﴿ باب المادرة ﴾

أى المسارعة ( الى ) فعل ( الخيرات وحث ) أى حض ( من توجه لخيرعلى الاقبال عليه ) أى على التوجه (بالجد) بالعزم على الامر والاتيان به ( من غير تردد في ذلك \* قال تعالى فاستيقوا الخيرات ) سارعوا اليها ( وقال تعالى وسارعوا) بادروا الى مغفرة من ربكم ) أى الأعمال الموجبة للمغفرة بالوعد الصارق أو الى التوبة أو الى أداء الفرائض أو الى الهجرة ( و ) الى (جنة عرضها السموات والارض ) أى كمرضها الى أداء الفرائض أو الى الهجرة ( و ) الى (جنة عرضها السموات والارض )

أعدّت للمتقبن،

وأما الأحاديث: فالأول عن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فيتن كقطم الليل المظلم، يُصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً،

أى سعتها كذلك وخص المرض بالذكر لأن طول كل شئ غالبا أكثر من عرضه هذاعرضها وأما طولهافلا يملمه الاالله وهذا علىالتمثيل لاأنها كالسموات والارض لاغير بل كمرض السموات والارض عندظنكم (الآية) أي أتم الآية يمني أعدت للمتقين وهو وقف تام وما بعده من الآيات وصف للمتقين المعد لهم الجنة في علم الله من فضله \* ( وأما الاحاديث: فعن أبي هر يرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالإعمال فتنا) أي ائتوا بالممل الصالح وابتدروا اليه قبل ظهور المانع منه من الفتن فهو قريب من حديث اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبسل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ثم وصف الفتن المانعة من كمال العمل أو من أصله بأنها (كقطع) بكسر ففتح جمع قعامة أى طائفة ( من الليــل المظلم ) أى كلا ذهب ساعة منـــه مظلمة عقبتها ساعة مثــل ذلك ، قال في النهاية أراد فتنــة سوداء تعظما الشأنها اله و في الحديث إشارة الى تنابع الفتن المضلة أو اخر الزمان وكما انقضى منها فتنة عقبتها أخرى . وقانا الله من الفتن بمنه وكرمه ( يصبح الرجل مؤمنا ) أي باقيا على ايمانه الذي كان عليه (ويسي) بضم التحتية فيه وفي يصبح (كافراً) يحتمل الكفران بالنمم لما يداخله من المعاصى المبعدة من ساحة الشكر . ويحتمل الكفر الحقيقي قال القرطبي ولايمتنع حمله على ذلك لأن الفتن اذا تراكمت أفسدت القلب وأورثته القسوة والغفلة التي هي سبب الشقاء . ويمنى مؤمنًا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بمَرَض من الدّنيا ، رواه مسلم (الثانى) عن أبى سِرْوعة - بكسرالسين المهملة وفتحها - عُقبة ابن الحارث رضى الله عنه قال : صليت ورا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطّى رقاب الناس إلى بعض حُجَر فِسائه ،

( ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینه بعرض ) بفتح الراء أی متاع وحطام (من الدنيا) استثناف بياني أي أن سبب كفره بيعه أي أخذه العرض في مقابلة دينه بأن يأخذ أويستحل مال أخيه المسلم أو يستخل الربا والغش أو نحوه مما أجمع على تحريمه وعلم من الدين بالضرورة قال القرطبي فغي الحديث التمسك بالدين (رواه مسلم) ورواه أحمد والترمذي كما في الجامع الصغير وزاد في آخر الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل .(وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها) واهال الراء والعين (عقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشي النوفلي ( رضي الله عنه ) وما ذكره المصنف من أنه أبو سروعة قول أهل الحديث ومصمب الزبيرى .وأهل النسب يقولون إن عقبة أخو أبي سروعة وإنهما أسلما مما يوم الفتح قال ابن الا ثير وهو الاصح روى له البخارى ثلاثة أحاديث (قال صليت و راء النبي صلى الله عليه وسَلم بالمدينة ) علم بالغلبة على مهاجره صلى الله عليه وسلم والنسبة اليها مدنى ( العصر ) هذا بناء على أنها اسم للصلا. وعلى كونها اسما للوقت فهو على تقدير المضاف أي صلاة العصر ( فسلم ثم قام مسرعاً ) لمل تراخى القيام عن السلام مع مبادرته في الأثر واسراعه أنه انما تذكر حينثذو في رواية فقام (فتخطى رقاب الناس) أى قطع الصفوف حال جلوس الناس. أما وهم قيام فيقال له خرق الصفوف(الى بعض حجر نسائه ) متعلق بتخطى وحجر بضم الحاء وفتح الجيم جمع فَهْنِ عِ النَّاسُ مِن سُرِعته ، فَوْرِجِ عَلَيْهِم ، فرأَى أَنْهِم قَدْ عَبُوامن سرعته فقال ﴿ ذَ كَرْتُ شَيْأً مِن تِبْرِ عِنْدِنا ، فكر هِتُ أَن يُحبَسَى ، فأمرتُ بقسته » رواه البخارى – (وفي رواية له) « كنتُ خلَّفت في البيت تِبراً مِن الصَّدْقة ، فكرهت أن أبيته » (التبر) قطع ذهب أوفضة

حجرة إسم للمنزل (ففزع) بوزن علم من الفزع الخوف أي خاف ( الناس من سرعته) في السير الى تلك الحجرة . وعادته صلى الله عليه وسلم أن يمشى هونا وعادتهم الفزع اذا رأوا منهغيرما يعهدون خشية أن ينزل فيهم شئ يسوءهم (فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته ) فى خروجه من الحجرة ( فقال ذكرت شيئًا من تبر) بكسر الفوقية وسكون الموحدة وفي رواية وأنا فيالصلاة .وعليه فتم في قوله ثم قام مستعارة من الفاء (عندنا فكرهت أن يحبسني ) أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والاقبال على الله تعالى وفهم بعضهم معنى آخر فقال إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة ( فأمرت بقسمته ) وفى رواية فقسمته وفيه جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة ( رواه البخاري ) وترجم له باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ( وفى رواية له كنت خلفت فى البيت تبرا من الصــدقة فــكرهت أن أبيته) من التبييت أي أثركه عنــدي ولا أدفعــه لمستحقه ففيه المبادرة لأداء القرابات وفعل الخيرات ( والتبرقطع ) بكسر القاف ففتح المهملة ( ذهب أو فضة ) هـ ذا قول لبمضهم والذي قال الجوهري انه الذهب فقط فلذا قال في فتح الباري التبر الذهب اذا لم يصف ولم يضرب واطلقه بمضهم على جميع جواهر الارض قبل أن يصاغ أو يضرب حكاه ابن الانباري عن الكسائي وكذا أشار اليه ابن دريد. وقيل هو المكسور حكاه ابن سيدة

(الثالث) عن جابر رضى الله عنه قال : قال رجل للذي صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد « أرأيت َ أن قتلتُ فاين أنا » قال «في الجنة » فألقَى تمرايت كُنَّ فى يده ، ثم قائلَ حتى قُتل . متفق عليه

# (الرابع) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل

( وعن جامر ) أي ابن عبد الله ( رضى الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ) قال الخطيب هو عمر بن الحمام ابن الجوح بن حرام الانصاري وقيل غيره لأنه كانت قصته هيذه يوم بدر لا يوم أحد نقله المصنف في مهمانه (أرأيت) بفتح الفوقية أي اخبرني ( ان قتلت ) أي في سبيل الله ( فأبن أنا ) أى فأبن أصير حَـــذف الفعل فانفصل مرفوعه ﴿ قَالَ فِي الْجِنَّــة فَالْقِي تَمْرَاتُ ﴾ أي قليلات (كن في يده) كان يأكل منهن ولم يطمئن للأكل مسارعة للجهاد نم لم يرض بالصبر مدة أكل تلك الحبات مسارعة للخيرات واستباقا لمرضاة الله عليه ( ثم قاتل لحياة طويلة فرمي بما كان معه من النمر ثم قاتلهم حتى قتل . رواه مسلم من حديث أنس. وذكر ابن عقبة في مغازيه انه أول من قتل يومنذ من المسلمين وفي كتاب « منتاح البلاد في فضائل الغزو والجهاد» تأليف جدى الشيخ محمد علان الصديقي البكري سبط آل الحسن روى الحاكم عن أنس أن رجاز اسود أني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إني رجل اسود اللون منتن الربح لامال لي فان أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأن أنا قال في الجنة فقاتل حتى قتل فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بیض الله وجهك وطینب ریحك و اكثر مالك الحدیث اه

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل ) قال فى فتح البارى لم أقف على الهمه و يحتمل أنه أبو ذر فنى مسند احمد أنه سأل أى الصدقة أفضل لكن فى

الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسولَ الله أَىُّ الصدقة أعظم أجرا؟ ، قال ه أَنْ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحيحُ شحيحُ ، تخشى الفقر و تأمَّلُ الغنى . ولا تُمْوِلُ حتى إذا بلفَتِ الحلقومَ

الجواب جهد من مقل أو سرالى الفقير وكذا في مسند عبد بن حيد أن أبا ذر سأل فاجيب (الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أى الصدقة أعظم اجراً) في رواية أى الصدقة افضل (قال ان تصدق) بتشديد الصاد والدال المهملتين وأصله تتصدق بتاء بن فأدغت احداها في الصاد (١) (وانت صحيح شحيح) قال الخطابي الشح اعم من البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد الامور والشح علم وقيل هو الذي كالوصف اللازم ومن قبيل العلبم قال فمني الحديث ان الشح غالب في حال الصحة فاذا ممح فيها وتصدق كان أصدق في نيته واعظم لأجره بخلاف من أيس من الصحة ورأى مصير المال اغيره فان صدقته حيند ناقصة بالنسبة الى حال الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر اه وفي فتح البارى قال صاحب المنتهي الشح بخل مع حرص وقال صاحب المحكم وفي فتح البارى قال صاحب المنتهي الشح بنثليث الشين والضم أعلى وقال صاحب الجامع كان الفتح في المصدر والضم في الاسم (قضي ) أى تخاف ولهذا الفعل سنة مصادر نظمها ابن مالك فقال

خشیت خشیاً ومخشاة ومخشیة وخشسیة وخشاء ثم خشیانا (الفقر) أى ان انفقت لوسوسة الشیطان بدلك قال تمالى الشیطان یعدکم الفقر (وتأمل) بضم المیم (الغنی) أى تطمع به (ولا تمهل) بالاسكان على أنه نهى ، والرفع على أنه نفى و یجوز النصب قاله فى فتح البارى أى لا تؤخر الصدقة (حتى اذا بلغت) أى الروح (الحلقوم) أى قاربت بلوغه اذ لو بلغت حقیقة لم

<sup>(</sup>١) وَيَجُوزُ يَخْفَيْفُ الصاد على حذف احدى التاءين . كرماني

# قلت َ لِفلانِ كذا ولفلان كذاوقدكان لفلان كذا ».متفق عليه (الحلقوم) مجرى النفس

تصح وصية ولا صدقة ولا شيء من تصرفاته بالاتفاق ولم يجر للروح ذكر أكتفاء بدلالة السياق كالآية ( قلت) ليأسك من الحياة أوصيت ( لفلان ) بما هو (كذا و) أوصيت ( لفلان ) بما هو ( كذا وقدكان لفلان كذا) الظاهر أن هذا من باب الاقرار لا الوصـية . وقال الخطابي فلان الأول والثاني الموْصي له وفلان الاخير الوارث قال يريد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه اذا صار للوارث ان شاء أبطله وان شاء أجازه .وقال غيره بحتمل أن يكون المراد من الجيم الموصى له وإنما دخل كان في الثالث أشارة إلى تقدير المقدر له في الأزل بذلك وقال الكرماني مجتمل أن يكون الثالث المورث أو الموصى له قال الحافظ و يحتمل أن يكون بعضها وصية و بعضها اقراراً وقــد وقع في رواية ان المبارك قلت اصنعوا لفلان كـذا وتصدقوا لفلان بكدا اه ملخصاً قيل وهذا من باب التسجيل عليه أي اذا كان طمعك في الحياة أوجب لك كمان الحق اللازم لك الى أن أيست منها فما أقررت به الاالآن ولم تقربه قبل فأولى أن يوجب لك الطمع تأخير الصدقة الى الآن ، فاحذر ذلك فأنك يؤخف من مالك حيث لاينفعك التحسر ولا يفيدك الندم (متفق عليه) ورواه أبو داود والنرمدي والنسائي. وعن أبي سميد الخدري رضي الله عنه قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم « لأن يتصدق المزء في حياته بدرهم خيرله من أن ليتصدق بما ثة عند موته » رواه أبو داود وقال الحافظ في فتح الباري أخرجه النرمذي بأسناد حسن وصححه ابن حبان . ( الجلقوم ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام وبالقاف قال فى النهاية والميم أصلية وقيــل إنه مأخوذ من الحلق فالواو والميم زا ثدتان (مجرى ) بضم الميم وسكون الجيم محل جريان (النفس) بفتح النون والفاء

و (المريم) مجري الطمام والشراب

(الخامس) عن أنس رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفايوم أحد فقال «من يأخذ منى هذا ؟ » فبسطو أيديهم ، كل إنسان منهم يقول أنا أنا ، قال « فن يأخذ ه بحقة ؟ » فأحجم القوم ، فقال أبو دُجًا نَهَ رضى الله عنه . أنا آخذُه بحقه . فأخذه

(والمرى،) بفتح المم وكسر الراء المهملة مهموز ممدود ، (مجرى الطعام والشراب) من الحلق وجمعه مرؤ كسر بر وسرر

( وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا بوم أحد) بضم أوليه جبل معر وف بالمدينة كانت عنده الغزوة المعر وفة ( فقال من يأخذ منى هذا ) أى السيف مطلقا عن التقييد ( فبسطوا ) بموحدة فهملتين ( أيدبهسم ) أى مدوها لأخذه ( كل انسان منهم يقول أنا ) آخذه ( أنا ) آخذه والتكرار باعتبار التعدد في معنى كل (قال) صلى الله عليه وسلم ( فمن يأخذه بحقه ) قال القرطبي يعنى مهذا الحق أن يقاتل بدلك السيف الى أن يفتح الله على المسلمين أو يموت ( فاحجم القوم ) لما فهموا ذلك ( فقال أبودجانة ) بضم الدال المهملة و بالجيم و بعد الالف نون (واصمهماك من خرشة ) من لو دان الانصاري مشهور بكنيته ( دضى الله عند به ) شهد بدرا وأحداً ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنذ هو ومصعب من عير وكثرت فيه الجراحات وقتل مصعب واستشهد أبو دجانة يوم المامة . قال أبو عرو إسناد حديث الحرر المنسوب اليه فيه ضعف وقيل إنه مؤضوع والاول أشهر ( أنا آخذه بحقه ) أى بعد ان قال يارسول الله وما حقه فقال أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحنى فقال أنا آخذه ( فأخذه ) فقام بشرطه أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحنى فقال أنا آخذه ( فأخذه ) فقام بشرطه

فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الشركين . رواه مسلم (اسم أبى دجانة) سماك بن خرشة (قوله احجم القوم) أى توقفوا و (فلق به) أى شق (هام المشركين) أى رموسهم

## (السادس) عن الربير بن عدى قال: أتينا أنس بن مالك

ووفى بحقه (ففلق) أى شق (به هام) بتخفيف الميم أى رموس ( المشركين ) وفى سيرة ابن سيد الناس عن الزبير أنه قال وجدت فى نفسى حين سألت النبي صلى الله علميه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة فقلت والله لانظرن ما يصنع فاتبعته فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كان يقول اذا عصب بها . فحرج وهو يقول

أنا الذي عاهدني خليلي \* ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول \* أضرب بسيف الله والرسول

فحل لا يلتي أحداً الا قتدله ( رواه مسلم وقوله أحجم القوم) قال فى شرح مسلم هو بحاء ثم جيم كذا فى معظم الاصول وفى بعضها بتقديم الجيم على الحاء وادعى القاضى عياض أنه الرواية ولم يذكره غديره قال لكنهما لفتان ومعناها تأخر وا وكفوا وهو بمعنى قول المصنف هنا ( توقفوا وفلق به أى شق) به ( هام المشركين أى رءوسهم)قال الشاعر

ويضرب بالسيوف ر وس قوم \* أزيلت هامهن عن المقيل المقيل أصول الاعناق. (وعن الزبير) بضم الزاى وفتح الموحدة وسكون التحتية ( ابن عدى) بفتح فكسر للمهملتين وتشديد الياء قال الذهبي في الكاشف الزبير ابن عدى الهمداني اليامي نسبة الى بني يامة قاضي الرى بروى عن أنس ثقة فقيه ملت سنة احدى وثلاثين ومائة روى عنه الستة اه (قال أتينا أنس بن مالك

رضى الله عنه فشكونا إليه مانلق من الحَجَّاج، فقال و اصبروا فإنَّه لا يأتى زمان إلاّ والذي بمدّ مشر ثمنه

رضى الله عنه أى بالبصرة (فشكونا اليه مانلق من الحجاج) بفتح المهملة وتشديد الجيم الاولى ابن بوسف الثقنى عامل عبد الملك بن مروان على الحجازيم على العراق (فقال اصبروا) أى على ماتلقون منه (فانه لا يأتى زمان الا والذى بعده شرمنه) أى فيفيغي للانسان أن يبادر لصالح الاعمال وان لحقته المتاعب والمشاق والاتماب ولا يترقب الخلوعن ذلك فها يأتى بعد أشد في ذلك مما في الزمان الذى كان فيه لأن الزمان لابزال في البعد عن مشكاة النبوة والقرب من البدع والفتن فلا يمضى زمن فيه نقص لشي من السنة التي تركت أولا المهدى على تركه والجهل أشد منه في ذلك بان يعتقد أن تلك السنة التي تركت أولا المهدى على تركه والجهل الشريف في خل عام ترذلون وقال الشاعر

بازمانا بكيت منه فلما ، صرت في غيره بكيت عليه

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في المواثيق والعهود جرب عادة الله تعالى الابتلاء بالمصيبة ثم باشد منها وذلك ليتدرج العبد من الاخف الى الاشد اذلو فاجاءه الاشد ابتداء ربما عجز عن حمله بخلافه بعد الندرج من الاخف اليه . ولا يشكل على ماذكره وجود زمان عرب عبد العزيز بعد زمان الحجاج لما روى أن الحسن البصري سئل عن ذلك فقال لابد للناس من زمان يتنفسون فيه وفي التوشييح حمل الاكثر حديث الباب على الاكثر الاغلب وأجاب احرون بأن

<sup>(</sup>۱) قوله وفي الحديث فيه نظر اذ هو من كلام الحسن البصرى كما في اختصار المقاصدالحسنة الزرقاني وان صبع مبناء في حديث البخاري مامن يوم يأتي الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ويكم

حتى تلقّو اربّح ، سمعتُه من نبيكم صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى (السابع) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالأعمال سبماً :

المراد تفضيل مجموع كل عصرعلي مجموع المصر الذي بمده فان زمن الحجاج كان فيه كثيرمن الصحابة وقد انقرضوا في زمن عمر بن عبد العزيز والزمن الذي فيه الصحابة خير من الزمن الذي بعده اه . وحاصل الامر أن الوقت سيف ان لم تقطعه بصالح العمل وانتظرت الفراغ من سائر الاتعاب قطعك وذهب عليك أنفس الاشياء بلا فائدة والله المستعان.ويستمر توارد الاهوال وتعاقب الأحوال عليكم (حتى تلقوا ربكم) فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه . ولا يشكل على هذا الحُديث حديث النسائي أمتي كالمطر لايدري أولها خير أم آخرها لان مافي حديث الباب باعتبار الزمان كما تقدم وذاك باعتبار أهله وعطايا الله تمالى غسير مختصة بزمن دون زمن فكم وجد في الازمنة الاخيرة من هو خير من كثير بمن تقديم في الازمنة كالاعة العلماء العاملين، الذين لا يؤالون على الحق ظاهرين. وكالاولياء والصالحين الذين بهم يرفع البلاء عن العالمين وتدر بهـم البركات وينتظم بهم شمل الأوقات ( معمته ) أي ماحدثتكم به ( من نبيكم ) إضافه اليهم ليخف عنهم ألم مايكابدونه من المشاق . (صلى الله علميه ونسلم . رواه السخاري) وفي الاربعين الماليني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لايزداد الاثمر الاشدة والدنيا الا إدبارا والناس الاشحا ولا مهـ دى الاعيسى بن مريم ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس»

( وعن أبي هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا ) سابقوا أي اسبقوا بالاشتغال(بالاعمال)الصالحة(سجما)من الاحوال الطارئة المشغلة هل تنتظرون إلافقرا مُنسياً أو غنى مُطْفِيا أو مرضاً مفسدا أو هرماً مُفْنِدا أو مو تا مُجْبِزا أو الدجال فشر غائب يُنتظَرِ، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر الترمذى ، وقال حديث حسن

(الثامن) عنه أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم قال يومَ خيبر « لا عطينٌ هذه الرايةَ رجلاً

واهتموا بالاعمال الصالحة قبل حصولها وحذف التاه لكون المعدود مؤنثا أو لحذفه ( هل تنتظرون الا فقرا منسيا ) أى انه لما ينال النفس منه من الغم ينشأ عنه النسيان ( أو غنى مطغيا ) لصاحبه وملهياله عن القيام بانواع حق العبودية ( أومرضا مفسدا ) للمقل أوالبدن مانها من اداه العبادة أومن كالهاومن ثم ورد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ( أو هرما مفندا ) قال فى النهاية الفند فى الاصل الكذب وأفند تكلم بالفند ثم قالوا للشيخ اذا هرم قد أفند لانه يتكلم بالمنحرف من الكلام عن سنن الصحة وأفنده الكبر اذا أوقعه فى الفند قال الماقولى ولا يقال امرأة مفندة الانها لم تكن فى شبيبتها صاحبة رأى فتفند فى كبرها المهاقولى ولا يقال امرأة مفندة النها لم تكن فى شبيبتها صاحبة رأى فتفند فى كبرها اجبر على الجرع يجهز اذا أسرع قتله كأنه يريد به موت الفجأة أوالاخترام فى الشباب . ( أو الدجل فهو شرغائب ينتظر ) لما فيه من شدة الفتنة التي لا ينجو الشباب . ( أو الدجل فهو شرغائب ينتظر ) لما فيه من شدة الفتنة التي لا ينجو الشباب . ( أو الدجل فهو شرغائب ينتظر ) أشد مرارة من عدابها وأعادها بلفظها تفخيا الترمذى وقال حديث حسن ) ورواه الحاكم فى المستدرك

 يحبّ الله ورسوله يفتح الله على يديه ، قال عمر رضى الله عنه : ما أحببت الإمارة إلا يو مَثْدُ فقساور تُ له رجاء أن أدعى لها فدعا وسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضى الله عنه فأعطاه إياها ، وقال امش ولا تلتفت عنى يفتح الله عليك . فسار على شيأ ثم وقف ولم ياتفت ،

يحب الله ورسوله ) بالنصب ومحبة العبد لله ورسوله هو الاعان مهما واتباع ماجاء به (يفتح الله على يديه) أي بعض حصون خيبر. وكان ذلك بعد ارسالها مع رجلين من كبار الصحابة وما كان الفتح على أيديهما ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن مغيب فكان كا أخبر به كما سيأتي ( قال عمر رضي الله هنسه ما أحببت الامارة ) بفتح الهمزة وكسرها (الا يومثذ) ليس حبه لها لذاتها أعا هو لكونها عسلامة لحب ذلك الامير لله تعالى اللازمة لحب الله تعالى(له) قال تعالى مجبههم ومجبونه ولحصول الفتح على يديه ( فتساورت ) أى تطاولت له كا جاه فى رواية لمسلم أيضا . ( رجاء إن ادعى لها ) بالبناء للمفعول ( فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضي الله منه فاعطاه اياها وقال امش ولا تلتفت ) لثلا يشغلك ذلك الالتفات عن كال النوجه (حتى يفتح الله عليك) اى واصبر على الجهاد وترك الالتفات الى ان يفتح الله عليك و يحتمل أن تكون حتى تعليلية و يكون علم كونه علة الملك بالوحى (فسار على) أى عقب الامرمبادرا الجهاد (شيئاً) أى من السير فهو مفعول مطلق ( ثم وقف ولم يلتفت) لثلا يخالف نهيه عنه وفهم منه على رضى الله عنه ظاهره من الالتمات بمنة ويسرة فلذا لم يلتفت بعينه مع انه يحتاج اليه الخطابوان كان يحتمل أن يكون المراد من ترك الالتفات كا قال المصنف الحث على الاقدام والمبادرة الى ما أمر به وان يكون المراد لاتنصرف بعد لقامعدوك حقى بحصلالفتح ففيا فعله على رضىالله عنه الأخذ بظاهر الامر وترك الوجوه المحتملات فصرخ يارسول الله على ماذا؟ أقاتل الناس؟ قال ﴿ قاتِلْهِم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابُهم على الله، وواه مسلم (قوله فقساورت) هو بالسين المهملة أى وثبت متطلعا

### ﴿ يابِ فِي الْجِاهِدة ﴾

اذا خالفت الظاهر (فصرخ) أى رفع صونه (يارسول الله على ماذا) مركب عمى على أى شي (أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محدارسول الله) سكت فيه عن ذكر أداء الجزية مع أنها رافعة لقتالهم اذا اعطوها لأنهم أهل كتاب ولعله كان قبل نزول آية الجزية وفى الحديث الدعاء الى الاصلام قبل القتال ومذهبنا ومذهب آخرين ان كان القوم بمن لم تبلغهم دعوة الاسلام وجب انداره قبل القتال أو من عيرهم فلا واذا قال (فاذا صاوا ذلك) فيه اطلاق الفمل على القول أى اذا تلفظوا بهذه الكامة (فقد منعوا منك دماء هم وأموالهم الا بحقها) أى فيؤخذ بذلك كالنفس والزكوات (وحسابهم على الله) أى يكف عن قتالهم بنطقهم بذلك وأما ما بينهم و بين الله تعالى فان صدقوا وآمنوا بالقلب نفعهم ذلك فى الآخرة وعجوا من العذاب كما نفعهم فى الدنيا والا فلا ينفعهم بل يكونون منافقين من أهل النار ( رواه مسلم قوله فتساو رت هو بالسين المهملة) وبالراء المهملة أيضا (أى وثبت متعلما لها) أى حرصت علمها حتى أظهرت وجعى وتصديت له ليرى مكانى فلمله توليني :

### ﴿ باب المجاهدة ﴾

مفاعلة من الجهد أى الطاقة فان الانسان يجاهد نفسه باستعالما فيا ينفعها حالا ومل تجاهده عاشركن اليه بحسب طبعها وجباتها من ضد ذلك ولسكون

قال الله تمالى « والذين جاهدُوا فينا لنَهدينهم سُبُكُنا وإنَّ الله لمَ الحسنين » وقال تمالى « واذْ كرِ اسمَ ربِّكَ وتَبتَّلْ إليه تَبثيلا » — أى انقطع اليه »

المجاهدة مع النفس التي بين جنبي الانسان وهي لا تخرج ولا تنفك عنه كان هذا الجهاد الاكبر. وجهاد العدو الخارج الجهاد الاصغر

(قال تعالى والذين جاهدوا فينا) قال بعض العارفين هذه الآية صفوة هذه السورة ومن جلة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء ليمقب ذلك أنس الصفاء وينزع عند لباس الجفاء وفي الحديث: ان ابتلاء المؤمن يذهب عند درنه (لنهدينهم سبلنا) أبي بلام الابتداء أو لام جواب القسم المقدر المستد الى الحق سبحانه إشارة الى انه تعالى يتولى الهداية بنفسه للمجاهدين فيده وانه ينعم عليهم بكال النعمة والجزاء ولم يقل سبيلي إشارة الى الامناح بكثرة المعارف ولطائف الشهود ودوامه وانهلال سحب الافضال (وان الله لمع المحسنين) المحسن من يعبد الله كانه يراه قان لم يكن يراه قانه سبحانه يراه قاذا كان هكذا كان له من شعبد الله كانه يراه قان الم يكن يراه قانه المجاهدين وقد ورد من حديث أبي هرية عن النبي صلى الله عليه وسلم انا جليس من ذكرني وانا مع عبدى اذا ذكرني وتعركت في شفتاه قال الزركشي في الدرر رواه البيهق

( وقال تعالى وإذ كر اسم ربك) بالتوحيد والتعظيم أى دم على ذلك ( وتبتل اليه) في العبادة ( تبثيلا ) مصدر بتل جيء به رعاية للقواصل وهو ملزوم التبتل وايضا فهوا بلغ منه في المعنى لزيادة المبنى وقيل ان تبتل في الآية بمنى بتل ( أى انقطع اليه) عما سواه انقطاعا وقيل اخلص اخلاصاوقيل تو كل تو كلا قال بعضهم التبتل رفض الدنيا عا فها والتماس ماعند الله \*

وقال تعالى « واعبد و ربك حتى يأتيك اليقين » - وقال تعالى « فن يعمَل مِثقَالَ دَرَّةٍ خيرا بره » - وقال تعالى « وما تُقدّ موا لا نفسيكم مِن خبر نجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا » وقال تعالى « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » و والا يات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث: ( فالأول ) عن أبي هريرة رضى الله عند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى قال: مَنْ عادَى لى

( وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) أى الموت \* (وقال تعالى فمن يعمل مثقال فرة خيرا بره ) أى بر ثوابه ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح بين يديه ليجد جزاءه عند قدومه عليه . . ( وقال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير ) بيان لما ( عجدود عند الله هو خيرا ) مما خلفتم ( وأعظم أجرا ) وهو فصل وما بعده وان لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف لاقترانه بمن ولا يجوز الجمع بينه و بين ال والمعنى ما اخرجتم لله خير لمسكم وأعظم أجرا عند الله مما ادخرتم ، قال صلى الله عليه وسلم : أيكم مال وارثه أحب اليه من ماله . قالوا يارسول الله ما منا عارسول الله من الماله أحب اليه من ماله وارثه أحب اليه من ماله . قالوا ما نعلم الا ذلك يارسول الله . قال اما مناكم من أحد الا مال وارثه أحب اليه من ماله . قالوا كيف يارسول الله . قال اعامال أحدكم ما قدم ومال وارثه أخر

( وقال تمالى ومما تعملوا من خير ) انفاق أو غيره ( فان الله به عليم ) فمجاز عليه . ( والآيات ) القرآنيـة ( في الباب ) أى باب المجاهدة ( كثيرة معلومة ) وأما الاحاديث النبوية :

( ف ) الحديث (الاول عن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تمالى قال من عادى) من المعاداة ضد الموالاة (لى ) حال من

# و ليَّافقد آذنتُه بالحرُّب، وما تقرّب إلى عبدى بشي أحب إلى ممَّا افترضتُ

قوله ( وليا) قدم من تأخير وكان قبل صفة أو ظرف لغو متملق بالوصف قدم اهتماما به : وهومن تولى الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة . من الولى وهو القرب والدنو فالولى هو القريب من الله تعالى لتقربه اليه باتباع أو امره واجتناب نواهيه والأكثارمن نوافل السادات مع كونه لايفترعن ذكره ولايري غيره بقلبه لاستغراقه في نور معرفته فلا يرى الا دلائل قدرته ولا يسمع الا آياته ولا ينطق الا بالثناء عليه ولا يتحرك الا في طاعته وهـذا هو المتقى قال تعالى ان أولياءه . الا المتقون ( فقـــد آذنته ) بالمد ( بالحرب ) أي أعلمنــه باني محارب له أي أعامله معاملة المحارب من التجلي عليه بمظاهر الجلال والمدل والانتقام. ومن عامله الحق بذلك فانه لايفلح ، فهو من التهديد في الغاية القصوى اذ غاية تلك المحاربة الاهلاك فعي من المجاز البليغ وكأن المني فيه ما اشتملت عليه تلك المعاداة من المعاندة لله تعالى بكراهة محموبه والوّعيــد لمن عادى وليا من أجل ولايته وقربه من الله تعالى وذلك كايذاه من ظهرت أمارات ولايته باتباع الكتاب والسنة إما بانكارها عناداً أوحسدا أو بعدمالجرى غلى ماينبغي له منالتأدب ممه أو بنحو سبه وشتمه من سأتر أنواع الايدا. التي لامسوع لها شرعا مع علم متعاطمها بذلك. أما منازعة الولى في محاكمة أو خصومة راجعسة لاستخراج حق أو كشف عامض فلا يدخل في هذا الوعيد فقد جرى توع مامن الخصومة بين أبي بكر وعر و بين على والعباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمين مع أن الـكل أولياء الله تمالى . واذا عمل مافي معاداة الولى من الوعيد والتهديد . عمل مافي موالاته من جسيم الثواب وماهر التوفيق والحداية والقرب والتأييد (وما تقرب الى عبدى) اضافته التشريف المؤذن بمزيد الرفعة والتأهل لعلى المقامات ( بشي أحب الى من اداء ما افترضته

عليه ، وما يزالُ عبدى يَتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه ، فإذا أحببته كنتُ سمَّه الذي يَسمع به ، وبصرَ ه الذي يُبطِشُ

عليه ) عينا كان أو كفاية كالصلاة واداء الحقوق الى أربابها وبرالوالدين ونحوذلك من الاثمور الواجبات لان الاثمر بها جازم فيتضمن أمرين الثواب عسلى فعلها ، والعقاب على تركها بخلاف النفل فلذا كان الفرض أكل وأحب الى الله وأشد تقر با وروى أن تواب الفرض يفضل ثواب الناهل بسبمين درجة وبالجلة فالفرض كالأس والنفل كالمناء على ذلك الاس. (وما يزال عبدى ) اضافته لما تقدم (يتقرب) وفى رواية يتحبب ( الى بالنوافل ) أي بالتطوعات من جميع أصناف العبادات ظاهرها كقراءة القرآن اذ هو من أعظم مايتقرب به وكالذكر وكني في شرفه قوله تعالى فاذكروني أذكركم. وباطنها كالزهد والورع والتوكل والرضا وغدير ذلك من سار أحوال العارفين سيا محبة أولياء الله تعالى وأحبائه فيــه ومعاداة أعدائه فيه (حتى أحبه) بضم أوله والفعل منصوب ومحبة الله تعالى للعبدكما تقدم توفيقه لما يرضيه عنه واثابته ومعاملته بالاحسان فعلم أن ادامة النوافل بعد اداء الفرائض ــ اذ منغير ادائمًا لايمند بالنوافل كما يشير اليه تأخير هذه وتقديم تلك ـ تفصى الى محبة الله تعالى للعبد وصيرورته من جملة أوليائه الذىن يحيهم ويحبونه ويؤخذ من مسياق الحديث أن الولى اما أن يتقرب بالفرائض بان لايترك واجبا ولا يفمل عرما أوبها مع النوافل وهذا أكمل وأفضل . ولذا خص بالمحبة السابقة والصيرورة الآثيه وأنه لاسبيل الى ولاية الله تعالى ومحبته سوى طاعتــه التي جاءبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سواها باطل ( فاذا أحببته كنت ) أي صرت حینئذ (سممه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر) بضم أوله وکسر ثالثه ( به ويده التي ببطش) بفتح أوله وكسر ثالث أوضمه

بها ، ورجله التي يمشِي بها ، ولأن سألني لا عطينه ، ولأن استماذني لا عيذ أنه ، واه البخاري .

( بها ورجله التي يمشي بها ) قال بعض المحققين النحقيق ان هذه الصيرورة مجاز أوكناية عن نصرة الله تعالى لعبده المنقرب اليمه بما ذكر وتأييده واعانتمه له وتوليه في جميع أموره حتى كأنه تعالى نزل نفسه من عبده منزلة الآلات والجوارح التي مهايدرك ويستعين ولذا جاء في واية أخرى «في يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» أي أنا الذي أقدرته على هذه الافعال وخلقتها فيه فانا الفاعل لذلك لا أنه يخلق أفعال نفسه أي سواء الجزئيات والكليات وهذا يرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق أفعاله الجزئيات وزعم الحلولية والاتحادية بقاء هذا الكلام على حقيقته وأنه تعالىءين عبده أوحال فيه ضلال وكفر اجماعاوما وقع فيعبارات بعض العارفين مما يوهم ذلك فليس مراداً لهم وفهم ذلك منه من قصور فهم الناظر والا فهم مطهرون من ذلك الاعتقاد الفاســـــكما طهرهم الله تعالى بكمال محبته من عادة الحبيب مع محبوبه ولا يحصى عدد من حصل له ذلك فوقع له مطلو به وذهبت عنه كروبه من صالحي الامة فلا نطيل بذكره خصوصا وسيأتي في أثناء الكتاب بعضه وفي هــذا الوعد المحقق المؤكد بالقسيم ايذان بان من تقرب اليه بما مر لايرد دعاؤه وقد لايجاب الولى الى سؤاله لعلمه تمالى أن الخيرله في غيره مم تمويضه لهخيرا منــه إما في الدنيا أو في الآخرة ( رواه البخاري ) وزاد بعد قوله لاعيذنه ﴿ وَمَا ترددت عن شي أنا فأعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته والتكلم في بعض رواته غير مقبول وانفرد به البخاري عن باقي الكتب الستة ورواه ان حبان في صحيحه وأبو داود خارج السنن فيما رواه عنه ابن الاعرابي ( ٠ . دليل . ني )

(آذئته) أعلمته بأني محارب له (استعادني)روى بالنون وبالباء ( المنتعادي) المنتعادي بالنون وبالباء

(الثانى) عن أنس رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فيما يرويه عن ربه عز وجل ، قال ﴿ إذا تقرّب العبد إلى يشبراً تقربتُ الله ذراعاً ، وإذا تقرّب إلى ذراعاً تقربتُ منه باعاً ، وإذا أنانى يَمْشى أُتيتُهُ هرولة » .

ورواه أبو نعيم فى الحلية والبيهتى فى الزهد وابن عدى فى الكامل وآخرون وقد روى الحديث من طريق عائشة وميمونة وعلى وأنس وحذيفه ومعاذ بن جبل وابن عباس وغيرهم وطريق كل لاتخلو عن مقال إلا الطريق الى حذيفة فان اسمناده حسن لكن حديثه غريب جدا (آذنته) بالمد (أعلمته) هذا معنى آذنته وقوله (بانى محارب له) هذا معنى بالحرب وقوله (استعاذنى روى بالنون) أى طلبنى أعيذه فيكون متعديا (وبالباء) الموحدة أى اعتصم وتحصن بى

#### رواه البخاري

(الثالث) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نَعْمَتُانَ مَغْبُونُ فيهما كثير من الناس :

الجانبين قال الكرماني قامت البراهين القطعية على استحالة هذه الاطلاقات على الله تعلى فعي اذا على سبيل التجوز والمعنى من أتى شيئا من الطاعات ولو قليلا قابلته عليه بإضعاف من الاثابة والاكرام وكلا زاد في الطاعة زدته في الثوابوان كان إثيانه بالثواب على السرعة فالغرض أن الثواب إثيانه بالثواب على السرعة فالغرض أن الثواب راجح على الممل مضاعف عليه واطلاق النفس والتقرب والحرولة وهي من الاسراع ونوع من العدو عليه تعالى إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة أو على طريق الاستعارة أو على قصد ارادة لوازمها وهو من الاحاديث الدالة على كرم أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا حظا وافرا منه آمين . (رواه البخاري) قال ابن الجزري في الحصن بعد أن أو رد صدر الحديث إلى قوله «خير منه» تم الحديث، ورمن في الحصن بعد أن أو رد صدر الحديث إلى قوله «خير منه» تم الحديث، ورمن اليه أنه رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي مختصر جامع الاصول المديسع أخرجه الشيخان والترمذي وسكت عن الداقي ولعلهمار وياه بالمدني والبخاري بخصوص هذا المدني

( وعن بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله) وفى نسخة النبى (صلى الله عليه وسلم نعمتان ) أى عظيمتان . قال ابن الخازن أى مايتنعم به الانسان . وقال الطيبى الحالة الحسنة التي يكون عليها الانسان كالجلسة وقيل النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على وجه الاحسان الى الغير وتعمتان مبتداً خبره (مغبون فيهما) من الغبن وهو الشراء باضعاف الثمن أو البيع بدون ثمن المثل وهو وصف و (كثير من الغاس ) نائب فاعله أو مبتداً وخبره مغبون وقيهما ظرف لغو، والجلة الخبر من الناس ) نائب فاعله أو مبتداً وخبره مغبون وقيهما ظرف لغو، والجلة الخبر

### الصحة والفراغ ، رواه البخاري

(الرابع) عن عائشة رضى الله عنها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسنلم كان يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدمًاه، فقلتُ له ﴿ لِمْ تَصْنُعُ هُذَا يارسولَ ﴿ الله، وقد غَفَر اللهُ لك ماتَقدَّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخَّر »

والرابط ضمير الوصف وأفرد باعتبار لفظ كثير (الصحة والفراغ) بدلان من نعمتان بدل مفصل من مجمل شبه صلى الله عليه وسلم المكلف بالتاجر والصحة أى فى البدن والفراغ أى من الموائق عن الطاعة برأس المال لانهما من أسباب الارباح ومقدمات نيل النجاح فن عامل الله تعالى بامتثال أوامره وابتدر الصحة والفراغ يربح ومن لاأضاع رأس ماله ولا ينفعه الندم (رواه البخارى) ورواه الترمذي وان ماجه

(وعن عائشة رضى الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يقوم) أى بالتهجد (من الليل) أى بعضه وهو السدس الرابع والخامس غالبا (حتى تفطر) بفتح المثناة والفاء وتشديد المهملة وأصله تتفطر وهو كذلك فى رواية الأصيلى كا فى فتح البارى أى تتشقق (قدماه) وعند النسائي حتى تزلع قدماه بزاى وعين مهملة وللمخارى فى رواية حتى تورمت قدماه ولامخالفة بين هذه الروايات فانه اذا حصل النفخ والورم حصل الزلع والتشقق (فقلت له لم تصنع هذا) الامر الشاق ريارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قال العارف بالله ان جرة فى اثناء كلام له على حديث « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » ما لفظه لا يخطر بمخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر الله تعالى انه بفضله غفرها للنبي صلى الله عليه وسلم من قديل مانقع نحن فيها معاذ الله لان الانبياء معصومون من الكبائر عليه ومن الصفائر التي فيها رذائل ففيها خلاف

قال « أَفَلَا أُحِبِّ أَن أَكُونَ عبداً شَكُوراً » . متفق عليه . هذا لفظ البخارى، ونحوه فى الصحيحيَن

بين العلماء الا كثر على أنهم معصومون منها كما عصمواً من الكبائر وهو الحق لان رتبتهم جليلة أنما ذلك من قبيل ثوفية ما يجبُ للربوبية من الاعظام والاكبار والشكر، ووضع البشرية وان رفع قـــدرها حيث رفع فانها تمجز عن ذلك بوضعها لانها من جملة المحدثات، وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره فتضاعفت الحقوق علميه فحصل المجز ، فالغفران لذلك اه وهو من النفاسة بمكان وسيأتى في باب اداء الامانة ان شاء الله تعالى كلام نفيس القاضي عياض في عصمة الإنبياء وتغصيل الخلاف في ذلك . ( قال أفلا ) الغاء للسببية عن محذوف النقـــدير أأثرك البهجد فلا ( أحب أن أكون عبدا شكورا ) والمعنى أن المغفرة سبب لكون الهجد شكرا فكيف أتركه . قال القرطبي ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة فى العبادة أنه انما يعبد الله خوفا من الذنب وطلبا للمغفرة والرحمة فمن تحقق غفران الله تمالى له لايحتاج لذلك فافادهم ان لذلك سببا آخر هو الشكر عـلى المغفرة وايصال النعمة بن لايستحق عليه منها شيئًا . والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة فمن كثر منه ذلك معى شكورا ، ومن ثم قال سبحانه وقليل من عبادى الشكور اه. ثم الاخذ بهذا الحال من مشاق الاعمال انما يطلب من الايفضى به ذلك الى الملال كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم فانه كان لايمل من عبادة ربه وان أضر بدنه وقد جاء عنه وجعلت قرة عيني في الصلاة . أما من يفضي به لذلك فلا فني الحديث: اكلفوا من العسمل ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا. ( متفق عليه) أي على أصل المعنى لاعلى خصوص الراوي والمبنى بدليل قوله (هذا) أي المذكور عن عائشة بهذا اللفظ (لفظ البخارىونحوه) أي بممناه (في الصحيحين)

## من رواية المفيرة بن شُعبة

(الخامس) عن عائشة وضي الله عنها أنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجد، وشد المئزو، . متفق عليه (والمراد) العشر الأواخر من شهر رمضان (والمرد) الازار وهو

الذى يعبرعنه بالمتفق عليه . ( من رواية المنيرة بن شعبة ) وكذا رواه من رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه كما في الجامع الصغير.

(وعن عائشة) الاخصر وعنها (رضى الله عنها) وكأنه عدل اليه اللا يتوم ال المغيرة اسم امرأة والضمير لاقرب مذكور. (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر) أى الاخير من رمضان كا يأتى فى كلامه وأوله الحادى والعشرون وآخره آخر رمضان (أحيا الليل) بأنواع الطاعات ومحل النهى عن قيام الليل كله الوارد فى حديث عبد الله بن عمر فيمن داوم على ذلك جميع ليالى السنة لانه مضر بالبدن والعقل (وأيقظ أهله) للصلاة تنبيها لهم على فضل تلك الاوقات واغتنام صلح العمل فيها و روى الترمذى من حديث زينب بنت أم سلمة لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم اذا بنى من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهل بيته يطيق القيام إلا أقامه (وجد) أى اجبهه فى العبادة زيادة على العادة وذلك لان فيه ليلة القدر التى هى خير من الف شهر (وشد المؤر. منفق عليه) و رواه فيه ليلة القدر التى هى خير من الف شهر (وشد المؤر. منفق عليه) و رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه كما فى الجامع الصنير أيضاً . (والمراد العشر الاواخر من شهر رمضان) وقد صرح بهذا فى حديث على عند ابن أبى شيبة والبهتى من شهر رمضان) وقد صرح بهذا فى حديث على عند ابن أبى شيبة والبهتى من طريق عاصم بن ضعرة عنه وتقدم مبتداه ومنتهاه (والمؤرد) بكسر المي وفتح الزاى وسكون التحتية (الأزار وهو) أى شد المؤر لا الازار كما قدد يتبادر الزاى وسكون التحتية (الأزار وهو) أى شد المؤر لا الازار كا قدد يتبادر

كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال « شدّدت ألى لهذا الأمر مِثْرَري » أي تشمرت وتفرغت له

(السادس) عن أبي هريرة رضى الله عنـه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوى"

(كناية عن اعتزال النساء) هذا ماجزم به عبد الرزاق عن الثورى . واستشهد عليه بقول الشاعر

قوم اذا حاربوا شدوا مآزره \* عن النساء ولو بانت بأطهار وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه ( وقيل ) هو قول الخطابي كافي فتح البارى ( المراد) منه ( تشميره للمبادة ) على سبيل المجاز المرسل لملاقة الاطلاق والتقييد ( يقال شددت لهذا الامر منزرى أى تشمرت وتفرغت له ) قال في فتح البارى يحتمل أن يريد به الجد في العبادة كا يقال شددت لهذا الامر منزرى أى تشمرت له ويحتمل أن يراد القشمير للعبادة والاعتزال معا . ويحتمل أن يراد القشمير للعبادة والاعتزال معا . ويحتمل أن يراد حقيقة والمجاز كن يقول طويل النجاد لطويل القامة وهو طويل النجاد حقيقة فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للمبادة ، قال وقد وقع في رواية عن عاصم بن ضمرة المذكور شد منزره واعتزل النساء فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الاول اه

(وعن أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوى ) هو من لايلتفت الى الاسباب لقوة باطنه بل يثق بمسبب الاسباب وقال المصنف هو من له صدق رغبة فى أمور الآخرة فيكون أكثر اقداما على المبادات. وقيل المؤمن القوى من صبر على مجالسة الناس وتحمل اذاهم وعلمهم الخير والارشاد. وقال القرطبي القوى البدن والنفس الماضى العزيمة الذي يصلح

خَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله من المؤمن الضّميف وفى كلرِّ خيرٌ . احرِص على ماينفعُك ، وأستمنْ بالله ، ولا تُمجزْ ، وإنأصابك شي فلا تقل : لو أنّى فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قد رُ الله

القيام بوظائف العبادات من الحج والصوم والامر بالمعروف وغير ذلك مما يقوم به الدين (خير) أفعل تفضيل ، حذفت الفه تخفيفا . (وأحب الى الله من المؤمن الضعيف) يعلم المراد به من المراد بضده (وفى كل) بالتنوين أى من المؤمن القوى والمؤمن الضعيف . (خير) لاشتراكهما فى أصل الايمان وخير هنا مصدر وهو خلاف الشر . (احرص) أى استعمل الحرص والاحتياط (على) تحصيل (ماينفهك) من أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك وعيالك ومكارم الاخلاق ولا تفرط فى ذلك (واستعن بالله) أى اطلب المعونة منه وتوكل عليه ولا تعتمد على حركاتك ولا على أسبابك بل الجأ فى كل الامور اليه وتوكل عليه فهن أعانه أعين وما أحسن قول بعض العارفين

اذا لم يسنك الله فيا تريده \* فليس لمخلوق اليه سبيل وانهو لم يرشدك في كل مسلك \* ضلات ولو أن السماك دليسل

( ولا تعجز) بكسر الجسيم على الافصح أى لاتفرط فى طلب ذلك وتتعاجز عنه تاركا للحكة الآلهية متكلا على القدرة فتنسب للتقصير وقلام على التفريط شرعا وعادة (وان أصابك شئ) من المقدورات (فلا تقل لو أنى فعلت) كذا (كان كذا وكذا) كناية عن مبهم والجلة جواب لو فيكون فيه ركون الى العادات و ربط للسببات بأسبابها العادية وغفلة عن حقائق الامو ر وهو ان كل شئ بقدر مقدور. فلذا قال (ولكن) بسكون النون (قل قدر الله) قال البرهان العلوى ومن خطه فلذا قال (ولكن) بسكون النون (قل قدر الله) قال البرهان العلوى ومن خطه فلذا هو بغنج أوليه الحففين و رفع الراء هكذا رأيت فى نسخة الرزندى وساعى

وما شاء فعل فإن لو تفتح عمَل الشيطان » رواه مسلم (السابع) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « حُجِبَت النار ' بالشهوات ، وحجبت الجنة بالمكاره »

«قدر» يعنى بصيغة الماضى المعاوم (وما شاء) أى ماشاءه الله (فعل) لاراد لمراده وهو على كل شي قدير. ففيه التنبيه على الدواء عند وقوع المقدور وذلك بالتسليم لأ مرالله والرضا بقدر الله والاعراض عن الالتفات لما مضى وفات بألا يقول لو أنى فعلت كذا لكان كذا لان ذلك يؤول به الى الحسران من توهم أن التدبير بعارض سوابق المقادير وهذا عمل الشيطان كما قال (فان لو) بسكون الواو على الحكاية أى اذا ذكرت على سبيل معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المائع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. (تفتح عمل الشيطان) أى وساوسه المفضية بصاحبا المخسران أما اذا أتى بلو على وجه التأسف على مافات من الخير وعلم أنه لن يصيبه الا ماقدر الله تعالى فليس بمكر وه وفيه حديث لو استقبلت من أمرى مااستديرت الحديث (رواه مسلم) ورواه أحمد وابن ماجه كما في الجامع الصغير.

(وعنه) أى عن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت) بالمهملة فالجيم مبنى المفعول والتاء في آخره التأنيث (النار بالشهوات وحجبت الجنسة بالمكاره) قال القرطبي هو من الكلام البليغ الذي انتهى في البلاغة نهايته وذلك أنه مثل المكاره بالحفاف أى في رواية مسلم الآتية وبمعناها الحجاب وهو الدائر بالشي المحيط به الذي لا يتوصل الى ذلك الشي الا بعد أن يتخطى . وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لاتنال الا بقطع مفاو ز المكاره و بالصبر علمها ، وأن النار لا ينجى منها الا بترك الشهوات وفطام النفس عنها . وقال المصنف معناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره من الجهد في الطاعات المصنف معناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره من الجهد في الطاعات

متفق عليه ، وفى رواية لمسلم «حفت» بدل «حجبت » وهو بمناه . أى بينه وبينها هذا الحجاب. فاذا فعله دخلها

(الثامن) عن أبي عبد الله حذَّ يغة َ بن النمان الأ نصاري المعروف، صاحب ِسرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضى الله عنهما،

والصبرعن الشهوات كالايصل المحجوب عن الشي الا بهتك حجابه والتجاوز عنه ويوصل الى النار باتباع الشهوات والمراد ماكان مجرما منها لا المباح منها فلايدخل في ذلك لكن الأكثار منه مكروه مخافة أن يقسى القلب ويكسل عن الطاعة (متفق عليه) في المعنى ومعظم المبنى بدليل قوله ( وفي رواية مسلم حفت ) بضم المهملة وتشديد الفاء ( بدل حجبت) و به يندفع اعتراض الصاغاني في المشارق على القضاعي حيث قال بعــد أن رواه بلفظ حجبت وقال متفق عليــه: رواية القضاعي حفت وقال ابن مالك في شرحها قال النووي المذكور في الصحيحين حجبت لاحفت اه وهو نقل عجيب عن المصنف ولعله سهو من قلم الناسخ والا فهذا اللفظ رواية مسلم (وهو) أي حنت (بمناه) أي حجبت أي معناهما واحد (أى بينه و بينها) أي النار في الاؤل والجنة في الثاني. ( هذا الحجاب فاذا فعله ) وخرق الحجاب ( دخلها)\_( وءن أبي عبد الله حذيفة ) بضم المهملة وفتح الذال المعجمة وسكون النحنية بعــدلها فاء ( ابن حسيل) بكسر المهملة الاولى وسكون الثانية ويقال له حسيل بالتصغير ولقبه ( اليمان) لقب به لحلفه الأنصاروهم من اليمن والا فهو عبس بفتح المهملة فسكون الموحدة نسبة الى عبس بن يعيص بن بنت غطفان ثم ابن قيس عيلان بالمهملة ابن مضر (رضى الله عنهما) أسلم حذيفة وأبوه وشهدا احدا وقتل اليمان يومئذ بايدى المسلمين غلطا ونادى حذيف حينئذ أبي عباًداقتُه أبي أبي فما احتجزوا عنه حتى قتلوه فقال حديفة يغفر الله لكم ووهب

قال وسلَّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليسلة فافتتح البقرة فقلت يركم عند المائة ، ثم مضى ، فقلت يُصلى بها فى ركمة ، فضى ، فقلت يركم بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، مركم بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها ،

دمه للمسلمين وكان حذيفة أحد الرقباء النجباء وأحد الفقهاء أهل الفتوى وصاحب سررسول الله صلى الله عليه وسلرق المنافقين والمختص باخبار الفتن المستقبلة ماظهر منها وما بطن وله مقامات محودة في الجهاد من أعظمها ليـلة الاحزاب وخبر هفيها مشهور وأبلى فى الفتوحوحمدت مشاهده وكان فتحهمدان والدينور على يديهوشهد فتح الجزائر ولاه عمر المدأن وقال عمرلاً صحابه يوما تمنوا فتمنوا ، فقال عمر لكنى أتمني رجالًا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وحديفة بن اليمان استعملهم في طاعة الله تعالى. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمائة حديث ونيفا اتفقا منهاعلى اثنى عشر وانفرد البخاري بمانية ومسلم بسبعة عشر توفي بالمدينة سنة ست وثلاثين بعد قتل عمَّان بار بعين ليلة ( قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ) أي في صلاة التهجد ففيه وفي حديث ان مسمود الآثي الاقتداء في النافلة وتطويل صلاة الليل (ذات ليلة فافتتح سورة البقرة) فيه اطلاق ذلك بلاكراهة وقيل أنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة ( فقلت بركم عند المائة ) منها وكان القياس في رسم ماثة ان تكتب الهمزة بصورة التحتية لانكسارما قبلها لكنها رسمت بهذه الصورة لثلا تلتبس 'بصورةمنه اذا لم تنقط وأصلها متى حذفت لامها وعوض عنها ها. التأنيث (ثم مضى) في قراءتها بعسد عام المائة( فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت بركع مها) فا كلها (ثم افتتح النساء فقرأها) الى آخرها (ثم افتتح آل عر ان فقرأها) قال القاضي عياض فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهادى وليس بتوقيفي بل وكله صلى الله عليه وسلم الى أمته وهو قول مالك وجمهور العلماء واختاره ان الباقلاني وقال

يقرأ مترسِّلاً، إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح ؛ وإذا مرَّ بسؤال ٍ سأل ، واذا مرّ بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجمل يقول سبحان ربى العظيم ،

أنه أصح القولين مع احتمالهما قال والذي يقول إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في البِّلقين وانه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته ولذا اختلف في ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان.قال وأما على قول من يقول انه بتوقيف من النبي صلى اللهعليه وسلم حدده لهم كما استقرفي مصحف عثمان وانما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم النوقيف والعرض الاخير فتأول قراءته النساء ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف في الترتيب وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي. قلت قال بعض المتأخرين أو إنه فعمله لبيان الجواز قال الباقلاني ولا خلاف انه يجوز للمصلى أن يقرأ في الركمة الثانية بسورة قبل التي قرأها في الاولى انما يكره ذلك في ركمةولمن يتلو في غير صلاة وقد أباحه بمضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة الى أولها قال ولا خلاف ان ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله سبحانه وتعالى على ما هي الآن في المصحف وهكذا تقلته الامة عن نبيها اه باختصار يسير. ( يقرأ مترسلا ) أي مرتلا بتسيين الحروف واداءحقها ( اذا مر بآية فيهاتسبيح ) نحو سبح اسم ربك (سبح واذا مربسؤال سأل واذامر بتعوذ تمود ) فيه دليل لاستحباب هذه للقارئ وهي سنة له مطلقا (ثم ركع فجمل) من أفعال الشروع (يقول ) في ركوعه (سبحان ربي العظيم ) وكور ذلك التسبيح فيه و به قال بعض الأئمة ولم يأخذ أئمتنا بقضية النسكر ير فيه وفيها يأتى بل قالوا أقل التسبيح مرة وأقل الكال ثلاثوا كثره إحدى عشرة واقتضى صريح كلامهم عدم من الزيادة على ذلك فان الذي ذكروه هو ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وما فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياماً طويلا قريباً مما ركع ، ثم سجد فقال سبحان ربى الأعلى ، فكان سجوده قريباً من قيامه » رواه مسلم

(التاسع) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال وصليَّتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً فأطال القيام حتى همَمْتُ بأمر سَوم »

فهمذا الحديث وقع نادرا فلم يغيروا به ما علم واستقر من أحواله صلى الله عليه وسلم ( فكانر كوعه)في الطول ( نحوا ) أي قريبا ( من قيامه ) في القراءة قبله ( ثم رفع رأسه وقال ) عند رفعه ( سمع الله لمن حمده ) أي تقبله منه ( ربنا لك الحمد ثم قام ) أى دام في القيام بعد الرفع من الركوع (قياما طويلا قريباً ثما ركم) أي من ركوعه أخذمنه ما اختاره المصنف انالاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان طويلان لكن المذهب أنهما قصيران لأنهما مقصودان لنيرهما لالذاتهما وقد يجاب بأن القرب من الركوع أمر نسبي فليس فيـه نص على أنه طول أكثر من التطويل المشروع عندنا وهو ما يسع أذكاره الواردة فيه وقدر قراءةالفاتحة (ثم سجد فقال) في سجوده ( سبحان ربي الاعلى ) وكرره والحَـكمة في جعـل العظيم في الركوع والاعلى في السجود أن الاعلى لكونه أفعل تفضيل أبلغ من العظيم والسجود أبلغ في التواضع من الركوع فجعل الأبلغ للأبلغ (فكان سجوده قريبا من قيامه رواهمسلم) ( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال صليت مغ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة) أى التهجد في ليلة فهي منصوبة على الظرفية (فاطال) أي القيام طولا كثير ازائدا على العادة كما سيأتي مستنده (حتى هممت ) بفتح الميم الاولى (بأمر سوم) باضافة أمر الى سوء كذا في فتح الباري وقال بعض شراح الشائل بالاضافة وعدمهاوفتح السبن وضمها ولعل اقتصار الحافظ علىما هو الرواية وفي الصحاح المفتوح مصدر

قيل: وما هممت به ؟ قال ه هممت أن أجلس وأدعه » متفق عليه (الماشر) عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يَتْبع الميّت ثلاثة : أهله وماله وعمله ، فيرجع اثنان ويبقى واحد ؛ يرجع أهله وماله ويبقى عمله »

نقيض المسرة والمضموم اسم وساغت الاضافة الى المفتوح كرجل سوء ولا يقال سوء بالضم اه وقوله ولا يقال الخ رد بالقراءة المتواترة دائرة السوء بالضم ويرد بان ما فيه في أضافة الاسم الجامد وما فيها باضافة المصدر و بينهما فرق ظاهر . (قيل وما همت به قال أن أجلس وأدعه) قال المصنف فيه أنه رينبني الأدب مع الأثمة والسكبار بألا يخالفوا بقول ولا ضل ما لم يكن حراما واتفق العلماء على أنه اذا شق على المقتدى في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القمود وانما لم يقمد ابن مسمود تأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اه وفي فتح البارى في الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل وقد كان ابن مسمود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هم بالقمود إلا بمد طول كثير ما اعتاده قال وفي الحديث أن خالفة الامام في افعاله معدودة في الممل السي وفيه تنبيه على جواز استفادة معرفة ماأمهم من الاقوال وغيرها لأن أصحاب ابن مسمود ماعرفوا مراده من قوله همت بأمرسوء حتى استفهموه عنه فلم ينكرعليهم استفهامهم عنه اه ( متفق عليه ) و رواه الترمذى في الشائل .

( وعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت) أى يصحبه إلى قبره ( ثلاثة اهله وماله وعسله ) بالرفع بدل من الفاعل ( فيرجع أثنان و يبقى واحد ) أجله ثم فصله بقوله على سبيل الاستثناف البياني ( يرجع أهله وماله و يبقى عمله ) ليكون أقر في النفس وأمكن لانها يجيشها التفصيل وفد تطلبته

متفق عليه

(الحادى عشر) عن ابن مسمود رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم دالجنة أقرب إلى أحدِكم مِن شِراك نعله ؛ والنار مثل ذلك ، رواه البخارى

واشناقت اليه وفي الحديث الحث على تحدين العمل ليكون أنيسه في قبره ( متفق عليه ) والسياق للبخاري

( وعن) عبد الله (بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب الى أحد كم من شراك نعله ) الشراك بكسر الشين المعجمة وبالراه وآخره كاف أحد سيور النعل التى تكون فى وجهه و يختل المشى بفقده كفقد الشسع بمعجمة ثم مهملتين السير الذى يدخل فيه أصبع الرجل قال ابن مالك ووجه الأقربية أن يسيراً من الطاعة قد يكون سبباً لدخول الجنة ومثله من المعصية فى الناركا قال ( والنار مشل ذلك ) قال فى فتح البارى قال ابن بطال فى الحديث أن الطاعة موصلة الى الجنة وأن المصية مقر بة الى النار وأنهما قد يكونان الحديث أن الطاعة موصلة الى الجنة وأن المصية مقر بة الى النار وأنهما قد يكونان فى أيسر الاشياء وفى هذا المعنى: إن الرجل ليتكلم بالكلمة . الحديث فينبنى المره ألا يزهد فى قليل من الخير أن يأتيه ولا فى قليل من الشر أن يجتنبه قائه لايها الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة والنار كذلك بموافقة الموى وفعل المعصية اه وقال السعد الكاز رونى فى شرح المشارق أراد قرب الجنة المن كان كافرا قاسلم . وقرب الناركمن عكس وكذا لمن أنى بالكبائر ( رواه البخارى) ورواه احد

(الثانى عشر) عن أبي فراس رَبيمةً بن كعب الأسلميّ ، خادم رسول الله عليه وسلم ، ومن أهل الصُّفَّة ، رضى الله عنه قال «كنتُ أُ بِيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فا تيه بو صُوْله وحاجته ، فقال سلنى .

(وعن أبي فراس) بكسر الفاء وبالمهملتين بينهما الف (ربيعــة) يوزن قبيلة (ابن كعب)بن مالك (الأسلمي) الحجازي (خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم) حصراً وسفرا (ومن أهل الصفة) بضم المهملة وتشديد الفاء محل مسقف آخر المسجد يأوى اليه الفقراء الذين ليس لهم عريف (رضى الله عنه) قال أبونعيم كان من أحلاس المسجد (١) ومن الملازمين لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله بأهل الصفة اتصال . ثم روى عنه قال كنت أبيت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيه الوضوء فأسمعه من الهوى بالليل يقول سمع الله لمن حمده وللهوى من الليل يقول الحمد لله رب العالمين ذكره ابن الجوزي في المستخرج المليح من التنقييح في باب من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر حديثًا وقال قال البرقى له أربعة أحاديث . قلت وقد أنفرد مسلم عن البخاري فأخرج لههذا الحديث وروى. عنه أصحاب السنن الأربعة توفى بعد الحرة سنة ثلاث وستين : (قال كنت أبيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) على باب بيته لا داء خدمته كما قال (فا تيه) بالمد (بوضوءه) بفتح الواو الماء المعد للوضوء بضمها ( وحاجته ) أي ما يحتاج اليــه من الكرامولا اكرم منه صلى الله عليه وسلم . و يؤخذ من اطلاقه السؤال ان الله تعالى

<sup>(</sup>۱) اى من الملازمين لكثرة الجلوس فى المسجد كالحلس الذى لايرفع عن ظهر الدابة الا مادرا ، ش

فقلت: أسألَك مُرافقتك في الجنة. فقال: أو غيرَ ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعبّى على نفسك

مكنه من اعطاء كل ما أراد من خزائن الحق ومن ثم عد أعتنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء عاشاء كجعله شهادة خزيمة بشاهدين رواه البخاري واباحة النياحة لأم عطية في آل فلان خاصة رواه مسلم . ( فقلت اسألك مرافقتك في الجنة ) أي أن أكون معك فيهاقر يباً منك ومتمتعا بنظرك وقربك حتى لا أفارقك فلا يشكل حينتذ بأن منزله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة وهي خاصة به عن سالر الأنبياء فلايساويه في مكانه منها نبي مرسل فضلا عن غيرهم لأن المراد أن تحصل له مرتبة من مراتب القرب التام اليه فكني عن ذلك بالمرافقة (فقال أو) تسأل (غير ذلك) لأنه أهون فأو عاطفة و يصح فتح الواو فالهمزة للاستفهام داخلة على فعل دل عليه السياق أي أترجع عن سؤالك هذا لأنه مشق(١) لا تطيقه وتسأل غيره مما هو أهون منه ( قلت هو ) أي مسئولي (ذاك) الذي ذكرته لا غيره فلاأرجع عنه وان كان مشقا وءبرعنه صلى الله عليه وســلم بذلك الموضوع للبعيد ليدله على على القرب بالنسمة لذلك ليعلم بأنه مصمم على أن مسئوله غير مستبعد له لعزمه على امتثال كل ما يؤمر به لأجله فلما علم صلى الله علميه وسلم صدقه وقوة عزهه ( قال) له ( أعنى ) حينتُذ (على نفسك ) المتخلفة بطبعها عن السعى في نيل المعالى لميلها الى الدعة والرفاهية والشهوات والبطالات وفىقوله أعنى إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان مجتهداً أي اجتهاد في اصلاحه كغيره وانه الطبيب الساعي في شفائه والطبيب

 <sup>(</sup>۲) ( توله مشق ) هو بمعنى شاق وهو خطأ فال الفعل شق ولم يسمع منه غير الثلاثي قى شيءمن كتباللغة المعروفة وقدوقع النعبير به قىمواضع عديدة من جمع الجوامع وغيره أه شفاء وع
 ( ۲ ـ دليل ـ نی )

#### بكثرة السجود، رواه مسلم

(الثالث عشر) عن أبي عبد الله ، ويقال أبو عبدالر حمن ، تُوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رضى الله عنه

يحتاج لمساعدة المريض بتعاطيه ما يصغهله ( بكثرة السجود ) المحصل لنيل مُرتبة القرب المطهر للنفس عن خبائتها الخرج لها عن شهواتها وعاداتها وببعدك عن هذه النقائص المؤدى الى دوام المراقبة بحصل الرق الى درجة المرافقة والجاورة وفي شرح المشكاة لان حجر : فمن كثر سجوده حصلت له تلك الدرجة العلية التي لا مطمع فَ الوصول اليها ِ اللَّ بِمْزِيدِ الزُّلْقِ عند الله في الدُّنيا بكثرة السجود المومأ اليه بقوله تعالى واسجد واقترب فكل سجد فيها قرب مخصوص لتكالمها بالرق الى درجة من درجات القربوهكذا حتى ينتهى الىدرجة المرافقة لحبيبه صلى الله عليهوسلم، ِهنتج منهذا الذيهو على منوال قوله تعالى«قل ان كنتم ْتحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ، ان القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل الا بالقرب من الله تعالى وان القرب من الله تعالى لاينال إلا بالقرب من رسوله صلى الله عليه وسلم • فالقربان ا متلازمان لا انفكاك لاحدها عن الآخر المتة ومن ثم أوقع تعالى متابعة رسوله بين تلك المحبتين ليملمنا أن محبة العبد لله ومحبته للعبد متوقفتان على منابعة رسوله اه ( رواه مسلم) واحمد بن حنبل؛ ( وعن أبي عبد الله و يقال) في كنيته (أبو عبد الرحمن ثوبان) بفتح المثلثة وسكون الواو بعــدها موحدة وبعد الالف نون ابن بجدد وقیل این جحدد ( مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم) قال الـکار رونی ف شرح المشارق كان ( رضى الله عنه ) من اليمن وقيــــل أنه حَكمي من حكم بن سعه العشيرة وقيل من النمو وقيل من السرة موضع بين مكة واليمن أصيب سبيا فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وقيل اشتراه فأعتقه فلم يزل مع النبي صلى الله

قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة ً إلا رفسك الله بها درجة ، وحَطَّ عنك بها خطيئة ، رواه مسلم

### (الرابع عشر) عن أبي صَفُوان عبد الله بن بُسُر الأسلمي

عليه وسلم حتى قبض وتحول الى حمص ، له بها دار ضيافة مات بها سنة أر بع وخمسين في زمن معاوية وجميع مروياته عمانية وعشرون حديثا اه انفرد مسلم بالاخراج عنه عن البخاري فأخرج له عشرة أحاديثذكره ابن الجوزي وغيره ( قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك ) اسم فعل بمعنى خَدْ والبا. في ( بَكَثْرَةُ: السجود) زائدة لازمة (فانك ان تسجد) مخلصاً (لله سجدة) أي في ضمن ركعة أو لنحو تلاوة أو شكر ، والا فالتعبد بالسجدة المففردة غير مشروع ( الارفعك الله بها درجة) أي درجة (وحط عنك م اخطيئة) أي خطيئة وسبب رواية ثو بان لهذا الحديث أن ممدان بن طلحة قال أتيت ثولان فقلت أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة أو قال بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله الثالنة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عايمًا وسلم فقال عايك فند كره وفي آخره فلقيت أبا الدردا. فسألته فقال في مثل ما قال ثوبان (رواه مسلم) قال في الجامع الصفيرورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوبان وأبي الدردا وهدان الحديثان ظاهران فى أن تكثير السجود أفضل من طول القيام وهو أحد مذاهب ثلاثة في ذلك أصحها أن تطويل القيام أفضل وقد بسطت الـكلام في ذلك في كِتاب الصلاة من شرح الاذكار.

( وعن أبى صفوان ) بفتح المهملة وسكون الفاء وقيل أبو بسر ( عبد الله بن بسر الأسلى ) قال الكازروني في شرح المشارق «المازني» وجرى عليه العامري

رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير ُ الناس من طال عُمْرُه وحسُنَ عمله » رواه الترمذى ، وقال حــديث حسن ( بسر ) بضم الباء وبالسين المهملة

في الرياض لكن في أسدالغابة بعد أن نقل ذلك عن أبي منده قال وهذا لايسنقيم فان سلم أخو مازن وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب اليهم والحلف كان ( رضى الله عنه ) ممن صلى القبلتين ووضع صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ودعا له وقال يميش هـندا الغلام قرنا فعاش مائة سنة وقال لا يموت حتى يذهب هـندا الثؤلول (١) من وجهه فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه . قال ان الأثير صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وأمهوأخوه عطية وأخته الشهاء وحينتذ فكانحق المصنف أن يقول رضي الله عنهما . وفي التقريب للحافظ ان حجر صحابي صغيرله ولاً بيه صحبة توفى سنة عمان وعمانين عن أربع وتسعين سنة وقيل مات بحمص وهو آخر من مات بها بل الشام من الصحابة سنة ست وتسمين عن مائة سنة روىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسبن حديثا أخرج له البخارى حديثا ومسلم آخر ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ) أي أفضلهم (من طال عمره وحسن عمله) فا كتسب في طول الأيام مأيقر به الى مولاه ويوصله الى رضاه وحسن العمل الاتيان به مستوفيا لاشروط والأركان والمكلات (رواها المرمذي وقالحديث حسن) وكذار واه أحدوق بعض النسخ رواه مسلم والترمذي وهو من غلط النساخ ( بسر بضم الباه ) أي الموحدة وكان الاتيان بذلك أولى لبعده عن الاحتمال في الصورة الخطية أهي الموحدة أم المثناة الفوقية أم النحتية (وبسين مهملة) وراء

<sup>(1)</sup> الثؤلول شيُّ يأتى في الوجه وهو واحد الثاكيل له مختار

(الخامس عشر) عن أنس رضى الله عنمه قال: غاب عمّى أنّس بن النصر رضى الله عنه عن قتال بدر، فقال « يارسول الله. غبتُ عن أو ل تال قاتلت الشركين، كنّن الله أشهد نى فِتال الشركين ليريَن الله ما أصنع، لما كان يومُ أحُداً في كشف المسلمون،

(وعن رضى الله عنه قال غاب عمى) أى أخو والدى إذ هو أنس بن مالك ابن النصر وعمه ( أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر ) الاضافة لا دُّني ملابسة أى الكائن فيها و بدر المحل المعروف قيل سمى باسم بثر ثم وقيل الهير ذلك (فقال) متحسرًا (يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين) صفة قتال والمائد محذوف أى فيه ( اثن ) اللام موطئة للقسم المحذوف أى والله لئن و ( الله ) فاعل لفمل محذوف هو فعل الشرط وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ( اشهدني ) إحضرني (قتال المشركين ) يحتمل أن يكون مضافا لفاعله وأن يكون مضافا لمفعوله وحذف الضمير الدال عليه تنزيهاً له أن يذكر في مقابلتهم (ليرين الله ما أصنع) جواب القسم والنون للتوكيد قال القرطبي في المفهم هــــذا الـكلام يتضمن أنه ألزم نفسه الزاما مؤكدا هو الابلاغ في الجهاد والانتهاض فيه والابلاغ في بذل ما يقدر علميه ولم يصرح بذلك مخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك وتبريًّا من حوله وقوته ولذا قال في رواية فهاب أن يقول غيرها ومع ذلك نوى بقلبه وصمم على ذلك بصحيح قصده ولذا ساه الله عهداً فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علميه اه ( فلما كان يوم أحد ) برفع يوم على ان كان تامة و ننصبه على الظرفية والمعنى يوم قتال أحد أو أراد باليوم الوقعــة ( انكشف المسلمون ) بما وقع لهم من ترك منازلهم التي أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها حال النصاف للحرب ونهاهم عن التحول عنها فلما انكسر المشركون وانهزموا نزل بعض أولتك الاقوام

فقال « اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء » يمنى أصحابه « وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء » يمنى أصحابه « وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء » يمنى الشركين ، ثم تقدّم ، فاستقبله سعد أبن مماذ ، الجنة ورب البكعبة إني أجد ريحها من دون أحد » قال سعد : فما استطعت بارسول الله ماسنتم . قال أنس : فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف ، أوطعنة برمح ، أو رمية

عن تلك المنازل فكان في تلك المخالفة سبب إنهزامهم. (فقال) أنس ( اللهم إلى أُعْتَذُرُ اليك مما صنع هؤلاء يمني أصحابه ) المسلمين من الفرار ( وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعنى المشركين) من قتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين (ثم تقدم) الى القتال ( فاستقبله سمد بن معاذ ) منهزما ( فقال ياسعد ) يجوز ضمه وفتحه لانه وصف بقوله ( ابن معاذ ) و يتعين نصب ابن لأ نه مضاف ( الجنـــة ) بالنصب أي أريد والرفع أي مطلوبي (ورب النضر) بفتح النون واسكان المعجمة يعنى أباه وكل ماكان على هذه الصورة معرفا فبالبضاد المعجمة ومنكرا فبالمهملة (انی أجد ریحها) أی الجنة ( من دون أحد) أی من مكان أقرب منه بحتمل أن يكون على الحقيقةوانه وجد ريحها ويجوز أن يكون أراد أنه استحائر الجنة التي أعدت للشهيد فصور أنها فى ذلك الموضع الذى يقائل فيه فيكون الممنى انى لأعلم أن الجنة تكتسب فى هذا الموضع فاشتاق لها ( قال سعد فما استطعت يارسول الله ماصنع ) أى أن أصنع ماصنع ورواية مسلم فقاتلهم حتى قتل وهي ظاهرة كما قال القرطبي في أنه قاتلهم وحده فيكون فيه دليل على جواز ذلك بل على ندبه اه (قال أنس فوجدنا به بضما) بكسر الباء وسكون الضاد المعجمة مابين الثلاث الى التسع وقيسل مابين الواحد الى المشر وسيأتى بسط السكلام فيسه في باب بيان كثرة طرق الخير . (وثمانين ضربة بالسيف أو) هي للتنويع (طمنة برمح أو رمية ) بنتح بسهم، ووجدناه قد قُتُل ومَثَّل به المسركون، فما عرفه أحد إلا أختُه بَنِنانِهِ، قال أنس: كنّا نُرى، أو نظن، أن هـذه الآية نُزلت فيه وفى أشباهه من المؤمنين « رجال صدَقوا ماعاهدُ وا الله عليه » متفق عليه (قوله ليربن الله) روى بضم الياء وكسر الراء أى ليظهرن الله ذلك للناس وروى بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم

الراء المهملة واحدة الرمى ( بسهم ووجدناه قد قتل ) بالبناء للمجهول لعدم العلم بمين قاتليه (ومثل) بَتشديد المثلثة ( به المشركون) حتى خفي على أهله ( فما عرفه أحد) منهم (الا أخته) أي أخت أنس بن النضر وهي الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد التحتية ( ببنانه ) أي بأصابعه ومنه قوله تعالى . أن نسوي بنانه . وفي رواية بشامته (قال أنس كنا نرى) بضم النون بمعنى نظن (أو نظن ) شك من الراوى في لفظ أنس وان كان معناهما واحدًا ففيه مِزيد الاحتياط في الرواية . وعند مسلم فكانوا يرون الخ يعني به أن الصحابة كانوا يظنون ( أن هذه الا ية نزات فيه وفي أشباهه ) وقيل أنزات في السبِّعين وهم أهل العقبة الثانيـة الذين بايموه صلي الله عليه وسلم أن يمنعوه مما ينعون منه نساءهم وأبناءهم فوفوا بذِلك قاله الكلبي وقيل غير ذلك والآية (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه) الى آخرها أو الى قوله وما بدلوا تبديلا أى استمر وا على ما التزموا ولم يقع منهسم نقض فيما أبرموا (متفق عليه) ورواه الترمذي (ليرين الله روى بضم الياء) المتحتية (وكسر الراء المهملة أي ليظهون الله ذلك ) الذي أصنعه من الجهاد في سبيله (للناس وروى بفتحهما ومعناه ظاهر) وفي نسخة من البخاري ليراني الله بابقــا. الف الفعل على أصلها وحذف نون التوكيد وابقاء نون الوقاية عكس الرواية الاولى ومعناه كممنى الرواية الثانية (والله أعلم) .

(السادس عشر) عن أبي مسعود عُقبةً بن عمر و الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نُرات آية الصدقة كنّا نُحامل على ظُهودنا في وجاء رجل فتصدق بشئ كثير، فقالوا مُرَاءٍ، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلَت و الذين يَلمزون

(وعن أبي مسعود عقبة بن عرو الانصاري البدري) سكن بدرا ولم يشهد وقمتها على الصحيح عند جماعةمن أصحاب المغازى والمحدثين لكن الذى جرى عليه البخاري في صحيحه أنه شهدهاو رجحه الحافظ في فتحه وشهد العقبة الثانية. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وحديثين أتفقا على سبعة منها وانفرد البخاري بواحد ومسلم بنسمة توفى بعد على (رضى الله عنه قال لما نزلت آية الصدقه ) قال في فتح الباري كأنه يشير الى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية (كنا نحامل على ظهورنا) سيأتي ممناه وقال الخطابي بريد تكلف الحل بالأجرة لنكتسب مانتصدق به وفي رواية أخرى للبخاري انطلق أحــدنا الى السوق يتحامل (فجاء رجل) هو عبد الرحمن بن عوف (فتصدق بشي كثير ) كان ثمانية آلاف درهم أو أربعة آلاف درهم وقيل أربعون أوقيــة من الذهب ( فقالوا مراه) اسم فاعل من المراءاة وهي العمل ليراه الناس فيكتسب منهم غرضاً دنيويا (وجاء رجل) هو أبو عقيل وقيل غيره ( فتصدق ساع) هو أربمة أمداد نبوية فيكون خمسة أرطال وثلثاً بغدادية وكان تحصيله له بأن أجر نفسه على النزع من البيّر بالحبل بصاعبين من تمر فدهب بصاع لأهله وتصدق بالآخر (فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا) صمى من اللامزين في مفازى الواقدى معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل بنون ومثناة فوقية مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لامكذا فى فتح البارى . ( فنزل : الذين ) مبتدأ وخبره سخر الله مهــم ( يلمزون ) أى

المطَّوَّعين من المؤمنين في الصدقات ، والذين لا يجدون إلا جُهدهم » الآية . متفق عليه (ونحامل) بضم النون وبالحاء المهملة أى يحمل أحدنا على ظهره بالاجرة ويتصدق بها

(السابع عشر) عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي ادريس الحولاني ،

يعيبون (المطوعين) بتشديد الطاء المهملة وأصله المتطوعين أدغمت الناء في الطاء أي المتنفلين (من المؤمنين في الصدقات والذين لايجدون الاجهدم) طاقتهم فيأتون به (الآية) الى قوله ولهم عذاب الم . (متفق عليه) ورواه النسائي وابن مروديه وغيرهم (ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة) وكسر الميم (أي يحمل أحدناعلى ظهره بالأجرة) طلبا لتحصيل ما يتوصل به الى الصدقة (ويتصدق بها) طلبا لمرضاة الله تعالى . فالصيغة للمبالغة ففيه أن العبد يطبع مولاه جهده وطاقته وحسب قدرته واستطاعته

(وعن سعيد بن عبد العزيز) التنوخي مفتي دمشق وعالمها قرأ على ابن عامر وسمع مكحولا وسأل عطاء لما حج قال أحمد هو والاوزاعي عندي سواء . كان بكاء خوافا سئل فقال ماقمت الى صلاة الا مثلت لى جهنم . وقال أبو مسهر سمعته يقول مالى كتاب وقال سفيان ثقة ثبت مات سنة مائة وسبع وستين من أبناء الثمانين روى له مسلم وأصحاب السنن الاربعة (عن ربيعة ) بوزن قبيلة (ابن يزيد) القصير يكني ربيعة بأبي شعيب وهو فقيه أهل دمشق مع مكحول قال فرج بن فضالة القصير يكني ربيعة بأبي شعيب وهو فقيه أهل دمشق مع مكحول قال فرج بن فضالة كان يفضل على مكحول استشهد بافريقية سمنة مائة واثنتي عشرة روى له السنة (عن أبي أدريس الخولاني) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو نسبة لخولان

<sup>(</sup>١) قوله ابي ادريس مائمة الله بذال معجمة بمد الهمزة أبن عبد الله بن عمرو على

عن أبى ذرّ جُندك بنجنادة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى ، أنه قال « ياعبادى إنى حَرَّمْتُ الظلم على نفسى

قبيلة نزلت بالشام واسمه عائد الله قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم أهل الشام بمدأبي الدرداء ولد يوم حنين مات سنة عانين روى له الستة ذكر هذا الذهبي في الكاشف (عن أبي ذرجندب) بضم الجيم وفتح الدال ( ابن جنادة ) وتقدمت ترجمته (رضى الله عنه) أول باب المراقبة (عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا يروى) عن جبريل صلى الله عليه وسلم كما في الاذكار وغيرها وهو كذلك في بعض طرقه كا نبه عليه الحافظ الملائي (عن الله تبارك) قال في الصحاح أي . بارك مثل قاتل وتقاتل الا أن فاعل يتعدى وتفاعل لايتعدى ( وتعالى ) وهــــذا من الاحاديث القدسية وسبق الفرق بينها وبين القرآن في باب الصبر ( أنه قال ياعبادي ) بكسر أوله وتخفيف ثانيه وهو أحد جوع لفظ عبد وله عشرون جماً ذكرتها نظا في أول شرح الاذكار . وهو هنا وفيا يأتي وفي نظائره يتناول الأحرار والارقاء من الذكور وكذا من النساء اجماعا لكن لاوضعا بل بقرينة النكليف ( أني حرمت الظلم على نفسي) قال ابن القبم تحريم الله الغمل على نفسه يستلزم عدم وقوعه ثم قال وإذا كان معقولًا من الأنسان أن يأمر نفسه وينهاها كما قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء وكما قال ونهى النفس عن الهوى . مع كونه تحت أمر غــيره فالآمر الناهى الذي ليس فوقه آمر ولاناه كيف يستحيل في حقه ان بحرَّم على نفَّسه أو يكتب عليهاً فيحرم على نفسه بنفسه ويكتب على نفسه ولا يلتفت الى ماقيــل في ذلك من

المشهور الحولاني الشامي ولد يوم حنين وولاء معاوية القضاء بعمشق وكان من صاد الشام وقرائهم نوق سنة تمانين المكرماني

التأو يلات الباطلة اه ملخصا وقد نقلت كلامه برمته فىأواخر شرح الاذكار وهو يقتضي أن الظلم متصور منه تعالى الا انه منع منه نفسه ، فلايفعله عدلا منه وتنزهاً عنه ، قال جمع واعترض بأنه ان أريد جوازه بناء على تفسيره بما هو ظلمُعند العقل لو خلى ونفسه من حيث عدم مطابقته لقضيته فلدنوع احتمال والجمهور على استحالة تصور الظلم في حقه تعالى أذ هو لغة وضع الشيُّ في غير محله وعرفا التصرف في حق الغير بنسيرحق أو مجاوزة الحد وهو بممنييه محال في حقسه تمالي اذ ليس فوقه من يطيعه تعالى حتى يحد له حداً فيقال انه جاوزه ، ولا حق لا حدمعه سبحانه بل هو الذي خلق المالكين واملاكهم وتفضل عليهم بها وحد لهم حدوداً وحرّم وأحل فلا حاكم يتعقبه ولا حق يترتب عليه تعالى عن ذلك ، ولاستحالته في حقه تعالى قال بعضهم ممى تقدسه عن الظلم محرياً لمشامته الممنوع في محقق العدم، قيل قضية هـــذا الحديث جواز اطلاق لفظ النفس عليــه تعالى قال بمضهم وهو ظاهر حيث كان من باب المقابلة كما هنا اذ المعنى حرمتـه على نفسى فنفوسكم بالأولى كما أفاده قوله وجعلته بينكم محرما اما اطلاقه في محـــل لا مقابلة فيـــه فلا يظهر جوازه لايهامه حقيقة النفس وهي محال عليــه تعالى وقيل يجوز اطلاقه عليه بناه على أنه مأخوذ من النفاسة ولا يشكل على الأول اطلاق الذات عليه تعالى في قول خبيب رضى الله عنه عنه ارادة قتله وذلك في ذات الإله لان ذات الشي رحقيقته فلا اشعار فهما بجدوث بخلاف لفظ النفس فائه يشعر بالتنفس والحدوث فامتنع اطلاقه عليه الا في مقام المقابلة اذ هو قرينة ظاهرة على أن المراد به في حقه تمالي غير حقيقته وما يتبادر منه وأيضاً فني اطلاقه عليه تمالي من غير مقابلة أيهام تتمول قوله تمالى:كل نفس ذا تمة الموت . له تمالى الله عن ذلك (وجملته بينكم محرما )

### فلا تَظَالَموا . يَاعبادي كليكم ضال إلا من هديتُه

أى حكمت بتحريمــه عليكم وهـــذا مجمع عليه في كل ملة لاتفاق سائر الملل عــــلى مراعاة حفظ الأنفس فالانساب فالأعراض فالعقول فالأموال. والظلم قد يقع في هذه أو بعضها وأعلاه الشرك قال تعالى « ان الشرك لظلم عظيم » وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات ثم يليه المعاصى على اختلاف أنواعها (فلا تظالموا) بفتح الناءو تخفيف الظاء على الاشهر وروى بتشديدها ففيه حذف إحدى التاءين وادغامها في الظاءأي لاً يظلم بمضكم بمضا وهذا توكيدلقوله وجعلته بينكم محرما وزيادة في تغليظ تحريمه ( ياعبادي ) كرر النداء زيادة في تشريفهم ولذا أضافهم اليه وتنبيها على فحامة ما بعده . وجمعه لافادة الاستغراق (كاكم ضال) أي غافل عن الشرائع قبل ارسال الرسل أو ضال عن الحق لو ترك ونفسه ( الا من هديتمه ) من الضلال بالتوفيق للأيمان بماجاءت به الرسل على المعنى الأول ، أو للوصول الى الحق بالنظر الموصل الى معرفة الله تعالى وامتثال ماجاه من عنده على المعنى الثاني . وعلى كل من المعنيين فلا ينافى حديث كل مولود يولد على الفطرة لان ذلك ضلال طارئ على الفطرة الأولى كايرشد اليه حديث : خلق الله الخلق على معرفته فاغتالهم الشيطان والاصح أن المراد من معنى خبركل مولود الخ ان كل مولود يخلق منهيئًا للاسلام فمن كان أبواه أو أحدها مسلما استمر عليه في أحكام الدارين وان كانا كافرين جرى عليسه حكهما فيتبعهما في أحكام الدنيا وهذا معنى فيهودانه وينصرانه أي يحكم له بحكهما في الدنيا فاذا بلغ مستمراً على الكفر حكم له به فيهما واختلف أيضا فيمن مات صغيرا والأصح أنه في الجنــة والحاصل أن الانسان مفطور على قبول الاسلام والتهيؤ له بالقوة لكن لابد أن يتعلمه بالفعل فانه قبل التعليم جاهل قال تعالى « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا » فمن هداه سبب له من يعلمه الهدى

# فاستهدوني أهدكم. ياعبادي كأركم جائم إلامن أطعمته فاستطعموني

فصار مهديا بالفمل بعــد أنه كان مهديا بالقوة ومن خذ له والعياذ بالله قيض له من يعلمه ماينسير فطرته بأمر بنهود أو تنصر أو تمجس قال المصنف وفى هذا دليسل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنةأن المهتدي هو من هداه الله وبهدي الله اهتدى وبأرادة الله تعالى ذلك وأنه صبحانه أراد هداية بعض عباده وهم المهتدرن ولم يرد هداية الآخر ولو أرادها لاهتدي قال تمالي : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا (فاستهدوني) اطلبوا مني الهـداية بمعنى الدلالة على طريق احق والأيصال النها معتقدن أنها لاتكون الا من فضلي (أهدكم) أنصب لسكم أدلة ذلك انواضحة وأوصل من شئت ايصاله في سابق العلم القديم الازلى وحكمة طلبه تعالى منا السؤال للهداية اظهار الافتقار منا والأذعان والاعلام بأنه لوهداه قبل أن يسأله لربما قال انى أوتيته على علم عنـــــدى فيضل بذلك فاذا سأل ربه فقــــد اعترف على نفسه بالعبودية ولمولاه بالرنوبية وهــذا مقام شريف لايتفطن له الا الموفقون . وهذا البيان طريق حصول النفع الديني ودفع الضرر من ذلك وقدمه اهتماما واحتفالا بشأنه (ياعبادي كالمجائع الامن أطعمته) لأن الناس كامهم عبيد لاملك لهم في الحقيقة وخزائن الرزق بيده فمن لم يطعمه بفضله بقي جائعا بعدله اذ ليس عليه اطعام أحد فقوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله إرزقها الترام منه تفضلا لا أنه عليه واجب بالاصالة ولا يمنع نسبة الاطمام اليه مايشاهد من ترتب الارزاق على أسبابها الظاهرة من أنواع الكسب لأنه تعالى المة درلتلك الأسباب الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة فالجاهل محجوب بالظاهر عن الباطن والعارف الكامل لابحجبه ظاهر عن باطن ولا عكسه بل يعطى كل مقام حقه (فاستطعموني) أي ساوتي واطلبوا مني الطعام

أُطِعمَكِم. ياعبادي كلَّنكِم عَارٍ إلا من كسوته فاستكسوني اكْسُكِم. ياعبادي إنكِم تُخطِئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً

( أطعمكم ) أي أيسر لكم أسباب تحصيله . اذ العالم جماده وحيوانه مطيع لله تعالى طاعة العبد لسيده فتصرفاته تعالىفى العالم عجيبة لمن تدبرها فيسخر السحاب لبعض إلأماكن وبحرك قلب فلان لاعطاء فلان ويحوج فلانا لفلان وفيه تأديب للفقراء كأنه قال لاتطلبوا النعمة من غيري فان من تستطعمونهم أنا الذي أطعمهم فاستطعموني أطعمكم ( ياعبادي كلكم عار الا من كسوته . فاستكسوني أكسكم ) وفى هـــذا جميعه أوفى تنبيه وأظهر تقريرعلى افتقار سائر خلقه تمالى اليه وعجزهم عن جلب منافعهم ودفع مضارهم الا أن ييسر لهم ماينفعهم و يدفع عنهم مايضرهم فلا حول ولا قوة الا بالله ولا عسك إلا بسببه وهـذان مثالان لدفع الضرر الدنيوي وجلب النفع من ذلك واقتصر علمهما لكمال حاجة الانسان المهما. ( ياعبادي انكم تخطئون ) قال المصنف بضم التاء وروى بفتحها وفتح الطاء يقال خطئ يخطأ اذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ ومنــه قوله تعالى « واستغفر لنا ذنوبنا إناكنا خاطئين » . ويقــال في الائم أيضاً أخطأ فهما صحيحان اه . و المخاطب بهذا هنا غير معصوم (١) ( بالليل والنهار ) هو من باب المقابلة لاستحالة وقوع الخطأ من كل منهم ليلا ونهاراً ( وأنا أغفر الذنوب جميماً ) ماعـــدا الشرك والذىلايشاء مغفرته قال تعالى ٤ أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك. لمن يشاء ] > وفي اعتراض هـنـ الجلة مع التأكيد فها بشيئين أل الاستغراقية وجميماً المفيدكل منهما العموم غاية الرجاء للمذنبين حتى لايقنط منهم أحـــد من

<sup>(</sup>۱) ويجوز ابقاء لفظ « عبادى » على النميم الشامل للمعصوم وغييره ويرادَ بالحطأُ مايشيل الذنب وخلاف الاولى اللائق عنام الناعل من اطلاق اللفظ على حثيثته ومحازه أو من حموم الجباز مش

فاستغفرونی أغفر لكم . یاعبادی إنكم لن تَبلُغُوا ضَرَّی فَتَضُرُونی ، وان تبلغوا نفی فتنفعونی . یاعبادی لو أنَّ أُوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسُكُمْ وَجَنْكُمُ كَانُوا عَلَى أَتَّى قَلْبِ رَجِلُ واحد منكم

رحمة الله تمالى لمظم ذنبه ( فاستغفرونى أغفر لسكم ) أصل الغفرالستر فغفر الذنب ستره ومحو أثره وأمن عاقبته وحكة التوطئة لما بعد الفاء بما قبلها بيان ان غير المنصوم والمحفوظ لا ينغك غالباءن المدصية فحينتذ يازمه أن يجدد لحكل ذنب ولو صغيرة توبة وهي المرادة هنا من الاستغفار اذ ليس فيسه مع عدمها كبيرفائدة وشـــتان ببن ما ممحوه بالــكليــة وهو النوبة النصوح وبين ما ينخفف عقوبتــه أو يؤخرها الى أجل وهومجرد الاستغفار . ( ياعبادي انــكم لن تبلغوا ضرى<sup>(١)</sup> فتضروني ولن تبلغوا نفي فتنفعوني) لما قام من الاجماع والبرهان على انه تعالى منزه مقدس غني بذاته لا مكن أن يلحقه ضر ولا نفع فهو تعالى ان أحسن إلى عباده بغاية وجوه الاحسان غير محتاج إلى مكافأتهم بجلب نفع أو دفع ضرومن تمم قال تمالى « وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون » و نقع عباداتهم انمــا يعود علمهم كما قال تمالي ﴿ مَن عَمَلَ صَالَحًا فَلْنَفْسَه ﴾ . ومحبته تعالى لها و فرحه بها لكمال رحمته بهم ورأفته عليهم . وما اقتضاه ظاهر الحديث من أن لضره ونفعه غاية لكن لايبلغها العباد متروك بما دل عليه الاجماع والبرهان من غناه المطلق أو انه من باب « على لأحب (٢) لا مهتدى عناره» أى لامنارله فهتدى به و المعنى لا يتعلق بي ضر ولا نفع فتضروني أو تنفعوني لانه نمالي غني مطلق والعبد فقير مطلق. ( ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم ) سموا بذلك لظهورهم أو انهم يؤنسون ( وجنكم ) صموا به لاجتنانهم أى اختفائهم (كانوا على ) تقوى ( قلب أتقى رجل منكم ) و في

<sup>(</sup>١) الضر عند النفع من ياب رد ٠ (٢) بالمهملة والموحدة اى طريق

مازاد ذلك في مُلْكي شيئا. إعبادى لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك من ملكي شيئا. ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك مما عندى إلا كما يَنقُص الْحِنْيَطُ إذا أدخل البحر.

نسخة على أتقى قلب رجل وكذا قرينه الآتى قيل أراد به هنا محداً صلى الله عليه وسلم ( مَا زَادِ ذَلِكَ فِي مَلَكِي شَيْئًا ) أَي لا يعود نَفَعَ ذَلِكَ الى اللهِ بَأَنَ يَزِيدُ فِي مَلَّكُهُ بل نفعه قاصر على فاعله (ياعبادي لو أن أو لكم و آخركم و انسكم وجنكم كانوا على) فجور (قلب أفجر رجل واحد ) أي على صورته لمها قيل أن المراد ابليس لعنه الله وفي ترك الخطاب هذا تنبيه عـلى أن الادب فيـه ألا يضاف المكروه للمخاطب (ما نقص ذلك) العصيان (من) كال (ملكي شيئاً) ففي ذلك اشارة الى أن ملك تمالى على غابة الكال لايزيد بطاعة جميع الخلق وكونهـم على أكل صفات البر والتقوى ولا ينقص بمعصيمًـم لانه تعالى الغنى المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله الكامل فلانقص يلحقه بوجه . ( ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد) أي أرض و احدة و مقام و احد (فسألوني فاعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ) أي إعطاء كل سائل مسئوله ( مما عنسدي ) من الخرائن الالهية (الا كما ينقص المحيط) هو بكسر فسكون ففتح الابرة ( اذا أدخل البحر ) وهو في رأى العين لاينقص شيئاً من البحر فكذا الاعطاء من الخزائن الألهيهُ لاينقصها شيئا البنة لاتها من رحمت وكرمه وهاصفتان قــديمتان ولا نهاية لهما والنقص مما لايتناهي محال بخلافه بما يتناهى كالبحروان جل وعظم وكان أكبر

## باعبادى إنماهي أعمالكم أخصيها لكم

المرثيات في الارض بل قد يؤخذ العطاء الكثير من المتناهي ولا ينقص كالنار والعلم تقتبس منهما ماشاء الله ولا ينقص منهما شيُّ بل قد يزيد العلم على الاعطاء فعسلم أن قوله الاكما ينقص المخيط الخ ليس المراد منه حقيقته وانماهو تمثيل يقرب الى الفهم ليعلم منه انه لاينقص في تلك الخرائن البتة لالعدم نقص ماء البحر من غرز المحيط فالجامع بين المشـبه والمشبه به عدم النقص من حيث المشاهدة الصورية فهما وان افترقا في أنا اذا نظرنا البهمابعين الحقيقة وجدنا البحر ينقص بهذاالشيء الحقير المأخوذ منــه الذي لايدرك لنا وتلك الخزان لاينقصها شيُّ مما أفاضه الله تمالى منها من حين خلق السموات والارضين الى انقضاء هذا العالم ثم من حين بعثمه الى مالانهاية له لما تقرر من استحالة نقص مالايتناهي وفي هذا تنبيه وأي تنبيه للخلق على إدامتهم لسؤاله تعالى مع اعظام الرغبة وتوسيع المسألة فلا يختصر سائل بل يسأل ما أحب لما تقرر أن خرائن النمم سحاء الليل والنهار لاينقصها الأعطاء وإن جل وعظم . وقيل إن ذلك أشارة الى النعمة المخلوقة وهي يتصور فهما النقص كالبحر ، ونقص استعمل لازما كنقص المال ومتعديا كما هذا اذ مفعول الماضي والمضارع مجدوف بدليل السياق. ( ياعبادي أعاهي أعمالكم أحصما ). أى أضبطها (لكم) بعلمي وملائكتي الحفظة واحتيج الهم معه لا لنقصه عن الاحصاء بل ليكونواشهداء بينه وبين خلقه وقد يضم البهم شهادة الاعضاء زيادة فى العمدل والحصر المستفاد من أنما هو بالنسبة لجزاء العمل أى لاجزاء ينقسم الى خير وغيره الاعن عمل يكون سبباً له فلا ينافي المزيد عليــه الثابت بالنص في قوله تعالى « ولدينا مزيد » وبالاجماع لانه ليس في حــديث الباب تعرض لذلك بنني ولا اثبات وقد صحت فيه تصوص أخرى لا تعارض لها فوجب الاخذبها (٧. دليل . ني)

ثم أُوفِيكُم إياها، فن وَجد خيراً فليَحمد الله ومن وجد غـير ذلك فلا بلومن إلا نفسه »

( سم أوفيكم إياها) أي جزاءها في الآخرة على حد وانما توفون أجوركم يوم القيامة، فلماحذف المضاف انقلب المجرور منفصلا منصوبا أوفى الدنيا أيضاً لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بان المؤمنين بجازون بسيئاتهم في الدنيا ويدخلون الجنة بحسناتهم ( فمن وجد خيراً ) أى ثوابا و نعيابان وفق لاسبابهما أوحياة طيبة هنييَّة مريشة ( فليجمد الله ) على توفيقه الطاعات التي ترتب عليها ذاك الخير والثواب فضلا منه ورحمة وعلى اسدائه ماوصل اليه من عظيم المبرأت فان أريد بذلك الآخرة فقط كان الامر والنهي في ذلك بمعنى الاخبار أى من وجــد خيراً حمد الله عليه ومن وجد غــيره لام نفسه حيث لاينفع الملام . وجاء في آيات الإخبار عن أهل الجنة بانهم يحمدون الله وعن أهل المار بانهم يلومون أنفسهم (ومن وجسه غمير ذلك) أى شراً ولم يذكره بلفظه تعاما لناكيفية الادب في النطق بالكفاية عما يؤذي ومثله مايستقبح ويستحيمن ذكره واشارة الى أنه اذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيــه والى انه تعالى حى كريم يحب السترويغفر الذنب فلا يعاجل بالعقوبة ولا يهتك الستر (فلا يأومن الإ نفسه) فانها آثرت شهواتها ومستلذاتها على رضا مولاها فاستحقت أن يعاملها بمظهر عدله وان يحرمها مزايا جوده وفضله نسأل الله العافية من ذلك وان عن علينابالسلامة مَن خوض غمة هذه المهالك الى ان نلقاه آمنين مبشيرين بقر به ورضاه آمين. ووجه ختم المديث بهذه الجلة التنبيه على أن عدم الاستقلال بالاطعام والستر لايناقض التكليف بالفعل نارة وبالترك أخرى لأنا وإن علمنا أنالا نستقل لكننا نحس والوجدان الفرق بين الحركة الاضطرارية كجركة المرتعش والاختيارية كحركة التسليم

قال سعيد : كان أبو إدريس إذا حدّث بهذا الحديث جثا على ركبتيه رواه مسلم ، وروينا عن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله قال : ليس لأجلُ الشأم حديث أشرف من هذا الحديث .

### ﴿ باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر ﴾

فهذه التفرقة راجعة الى ممكن محسوس مشاهد وأمن معتاد بوجد مع الاختيار دون الاضطرار وهذا هو مورد التكليف المهرعنية بالكسب فلا تناقض ولا تعسف والحاصل ان المعاصى التى ترتب عليها العقاب وان كانت بقدر الله وخذلانه فهى بكسب العبد فليلم نفسه لتفريطه بالكسب القبيح (قال سعيد) بن عبد العزيز (كان أبو إدريس اذا حدث بهذا الحديث جنّا) بالمثانة بعد الجيم أى جلس (على ركبتيه) تعظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه واطيف الغيوب وغيرها وقد ختم به المصنف اذكاره وبينت في شرحه حكمة ذلك وقد أخرجه أحد والبخارى في الأدب المفرد والنرمذي وقد بسطت المكلام عمة على بيان مخرجيه واختلافهم في رواياتهم عا فيسه بسط وطول (وروينا عن الامام أحد بن حنبل قال ايس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث) قل السخاوى في تخريج الأربين الحديثالتي جمها المصنف وكذا قال أبو مسهر نفسه فها حدث أبو الحسن على بن اسحاق البحرى المادراني عن أبي بكر محمد بن اسحاق الصفائي شيخ مسلم فيه عنه البحرى المادراني عن أبي بكر محمد بن اسحاق الصفائي شيخ مسلم فيه عنه

#### ﴿ باب الحث ﴾

بالمنائة أى الحض وعلى الازدياد كه افتعال من الزيادة وأبدات المثناة الفوقية دالا لوقوعها بعب الزاى و من الخير كه أى الطاعات والبر الموصلة الى مرضاة الله عز وجل وفي أو اخراله مركبات الماعات وبركات

قال الله تعالى وأولم نعمر كم ما يتذكّر فيه من تذكّر وجاءكم النذير و قال لبن عباس والمحققون : معناه أولم نعمر كمستين سنة ، ويؤيده الحديث الذى سنذكره إن شاء الله تعالى وقيل معناه عمانى عشرة سنة ، وقيل أربعين سنة ، قاله الحسن والكلى ومسروق ونقل عن ابن عباس أيضاً ونقلوا أن أهل المدينة كانوا

الحسمات، ( قال الله تعالى أو لم نعمركم ) هو استفهام توبيخ وتقرير ( مايتذ كرفيه من تذكر ) مَا مُوصُولُه أَى المدة التي يتذكر فيها المتذكر ويجورَ أَن تكون نكرة موصوفة أي تعميرا أو زمنا يتذكر فيه من تذكر ( وجاءكم النذير) قال البيضاوي عظف على معنى أو لم نعمركم فانه للتقرير كأنه قيــل عمرناكم وجاءكم النذير. ( قال الله عباس والمحققون) من المفسرين (معناه أولم نعمركم ستين سنةو يؤيده الحديث الذي سنذكره ) أول أحاديث الباب ( ان شاءالله تمالي ) وعند ابن أبي حاتم عن عطاء مرفوعا لذا كان يوم القيامة قيل أن ابناء الستين وهو العمر الذيقل الله تمالي فيم أو لم نممركم ما يتذكر فيمه من تذكر وكذا رواه ابن جربر والطبراني من طرق بعضها ضعيف كذا في أخبار الاعمال لابن فهد ( وقبل معناه ) أولم نعمر كم (عانى عشرة سنة) قال ان الجوزي في زاد المسير قال العطاء ووهب منه وأبوالعالية وقتادة اه قال قتادة طول العمر حجة فنعوذ بالله أن نغتر بطول العمر قد نزلت هذه الآية وان فيم لابن عماني عشرة سنة . (وقيل أربعين سنة قاله الحسن) أي البصري ومحمد بن السائب (والكابي ومسروق) بن سعيد سمى بذلك لأنه سرق في صغره (ونقل) ذلك (عن ابن عياس أيضا ) أخرجه ابن جرير عن مجاهد عنه قال العمر الذي أعدر الله الى ابن آدم أر بمون سنةواختاره ابن جرير ونقله غيره وكأنه أخذ من قوله تعالى حتى اذا بلغ أشده و بلغ أر بعين بمنة ( وتقلوا أن أهل الهدينة كانوا

اذا باَغ أحدُه أربعين سنة نفرغ للعبادة وفيل هو البلوغ وقوله تعالى « وجاءكم النذير » قال ابن عباس و الجمهور هوالذي صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب قاله عكرمة وابن عبينة وغيرهما

اذا بلغ أحدهم أر بمين سنة ) تحلى عن العلائق والعوائق و (تفرغ للعبادة) والى هذا المعنى رمز بعضهم بقوله

اذا العشرون (١<sup>)</sup> من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صفار فقد ضاق الزمان عن الصفار قال القرطي في التفسير قال ان مالك أدركت أهل المسلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الغاس حتى اذا يلغوا أربعين سنة تركوا المخالطة واشتغلوا بالعبادة حتى يأتيهم الموت ( وقيل هو البلوغ ) أىسنه وهذا القول نقله البغوي والخازن في التفسير ولم يعينا قائله وسنه عند إمامنا الشافعي خس عشرة سنة وعند الامام أبي حنيفة عانى عشرة سنة أما الاحتلام وامكانه فهو بعد استكال النسع ، وعكن حل كالام المصنف عليه لو قيل به (وقوله تدالي وجاءكم النذير قل ابن عباس والجهور) أى جمهور العلماء ومنهم زيد بن على وابن زيد حكاه عنهما القرطبي ومنهم السرى وهو الصحيح عن قنادة فما رواه شيبان عنيه أنه قال احتج علمم بالعمر والرسل وهو اختياران جرير وهو الاظهر فقال هؤلاء : الندير (هو النبي صلى الله عليه وسلم) قال القرطبي لأنَّن الله تمالى بعثه بشيراً ونذيرا الى عباده قطعا لحجم قال لئلا يكون لتناس على الله حجة بعد الرسل (وقيل) هو (الشيبقاله) ان عباس وعكرمة (و )سفیان (بنعیینة وغیرهما)کوکیع والحسین بنالفضل والفراء والطبری ذکره القرطبي قلت واقتصر عليه البخاري . في كتاب الرقاق من صحيحه قال والشيب

<sup>(</sup>١) توله أذا العشرون الخ الاشارمنيه أن العشرين ثلثا الشهر والاربسين ثلثا العسر.ش

والله أعلم

(وأما الأحاديث) فالاول عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال «أعدراً الله إلى اصرى أخراً جله حتى بلغ ستين سنة» رواه البخارى قال الملماء: ممناه « لم يترك له عدراً إذ أمهله هذه المدة يقال: أعذر الرجل اذا بلغ الفاية في المدر »

نذير لأنه يأتى فى سن الاكتهال وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذى هو سن اللهو واللهب قال:

رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من ندير

(والله أعلى) \* (وأما الاحاديث) النبوية (ف) الحديث ( الاول عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعدر الله الى أمرى ) أى شخص (أخر) بتشديد المعجمة (أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخارى قال العلما معناه) أزال عدره (ف) لم يترك له عندا يعتدر به في ترك صالح الاعمال ( اذا أمهدهنه المدة ) فالممزة السلب (يقال) فى كلام العرب ( أعدر الرجل) بالرفع ( اذا باغ الغاية فى العدر ) قال الحافظ العسقلانى الأعدار ازالة العدر والمدى أنه لم يبق له اعتدارا كأن يقول لو مدلى فى الا جل لفعلت ماأمرت به واذا لم يكن له عدر فى ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذى حصل له فلا ينبغى له حينه الا الاستغفار والطاعة والاقبال على الآخرة بالكلية ونسبة الاعسدار إلى الله تعالى مجازية والمعنى أن الله لم يترك للعب سبباً بالمحتذار يتمسك به. والحاصل أنه تعالى لا يعاقب الا بعد حجة وقل التور بشتى بالمعتذار يتمسك به. والحاصل أنه تعالى لا يعاقب الا بعد حجة وقل التور بشتى ومنه قولهم أعدر من أندر أى أنى بالعدر وأغلم وحقيقة المنى فيه ان الله تعالى لم يتوجه على الله واتما يتوجه له على عبيده وحقيقة المنى فيه أن الله تعالى لم يتوجه على الله واتما المعتذار يتمسك به اه

(الثانى) عن ابن عباس رضى الله عهما قال: كان عمر رضى الله عنه يُدخلنى مع أشياخ بدر فكأن بمضهم وجد فى نفسه فقال لم يدخل هذا ممنا ولنا أبناء مشله ؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعانى ذات يوم فأدخلنى معهم فما رأيت اله دعانى يومئذ إلا ليريهم،

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنــه يدخلني مع أشياخ بدر) أحد جموع شيخ وقد ذكرتها في أول هذا الشرح والمراد منه ذوو الأمسنان من الصحابة البدريين وهم من أفاضل الصحابة وأ كارمهم أي يدخله معهم في المشورة والمهمات وادخاله معهم مع كبر سنهم الكبر قدره بما عنده من العاوم والمعارف وقد كان يسمى البحراسعة علمه (فكائن) بتشديد النون ( بعضهم ) قال ابن النحوى هو عسد الرحمن بن عوف كا صرح به في البخاري في موضع آخر (۱)(وجد) غضب ( فی نفسه ) من ذلك (فقال) له( لم ) بتحریك المیم وهی ما الاستفهامية حذفت ألفها لأنهاجرت وجقها أن ترسم بهاءالسكت بعد الميم لأنها يوقف علمها كذلك (تدخل) بضم الفوقية وكسر الخاء المعجمة وفي نسخة يدخل بفتح التحتية وضم المعجمة (هذا معنا ولنا أبنا. مثله ) في السن و يحتمل أن يكون فى لقى الذي صلى الله عليه وسملم أيضا بالنسبة لبعضهم ( فقال عمر إنه من حيث علمتم) أى من بيت النبوة ومنسعُ العلوم ومصدر الآراء السديدة ثم أراد زيادة بيان لشرفه بكثرةعلمه المقتضى لتقدمه (فدعاتي ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت) علمت بقرائن الأحوال وفي أصل معتمد من صحيح البخاري فما أريتـــه بصيغة المجهول واتصـل الضمير به أي ظننته ( أنه دعاني يوشد الا ليريهــم) بضم التحتية الاولى أي يعلمهم (مني) ما استحق به الادخال مع الثيوخ البدريين

<sup>(</sup>١) في بالدعلامات النبوة . ش

قال ما تقولون فى قول الله تمالى اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا تحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لى أكذاك تقول يا بن عباس ؛ فقلت لا قال فما تقول ؛ قلت هو أجل رسول الله صلى عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك

زاد فی روایة ان سعد فقال أما انی سأریكم اليوم منه ماترفون به فضله ( فقال ماتقولون في قوله تمالي اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ) بفتح النون والميم (وتستغفره اذا نصرنا وفتح علينا) جمِل هذا القائل الخطاب بالسورة شاملا لجيع الأمة (١) (وسكت بغضهم فلم يقل شيئافقال لي) عر (أكذلك) أى كما يقول هؤلاء مما ذكر ( تقول يان عباس فقلت لا ) أى لاأقول ذلك (قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له) أى لانبي صلى الله عليــه وسلم أي أن المراد من السورة تنبيهه على مايمرف به قرب أجله وعلى ما يأتى به حينتذ (قال تعالى اذا جاء نصر الله) نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه (والفتح) فتح مكة وقيل المراد جنس نصر الله المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم (ورأيت) أي أبصرت (الناس يدخلون في دين الله) أي الاسلام (أفواجا) جاعات بعد ما كان بدخل فيه واحد بعد واحد وذلك بعد فتح مكة (وذلك) أي النصروما بعده (علامة) قرب انهاء (أجلك) قال البيضاوي في التفسير لمل ذلك لدلاتها عسلي تمام الدعوة وكمال أمر الدين فهي كقوله تعالى اليوم أكملت لَـكُم دينكُم ، أولأن الأمر بالاستغفار ينبه على دنو الاجل أى(٢) لانه يكون

<sup>(</sup>١) أى الآكلامنهم مخاطب بقوله ( فهبرج الخ ) على طريق البدل . ش (٢) قوله أي لانه ـ الى قوله أفاض . من زيادة الشارخ على كلام البيضاوي الايضاح . ش

فسبح بحمد ربك واستغفره آنه كان وابا، فقال عمر رضى الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري

فى خواتم الائمور ولذا كان صلى الله عليه وســلم يستغفر بعد صلاته واذا خرج من الخلاء واذا أفاض ولذا سميت سورة التوديع . والاكترعملي أن همذه السورة نزلت قبل فتح مكة وأنه نعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال أبو حيان في النهر قيل نزلت في أيلم التشريق بمني في حجة الوداع فعاش بعدها عانين يوما وفي شرح البخارى لابن النحوى بعد نقله عن ابن النين أنها لعلما نزلت جميعا أى كاملة منصرفه من حنين قاله الواحــدى قال وعاش بعد نزولها سنتين قال وهو غريب كأنه تصحيف والذي رواه غيره ستين يوما قل في فتح الباري وسئلت عن قول الكشاف إن سورة النصر نزات في حجة الوداع أيام التشريق فكيف صدرت باذا الدالة على الاستقبال ، فاجبت بتضعيف مانقله وعلى تقدر صحته فالشرط لم يكل بالفتح لا أن مجيء الناس أفواجا لم يكن كمل فبقية الشرط مستقبل قل وقيد أجاب الطببي عن هذا السؤال بجوابين : أن إذا بمنى إذ ، وبأن كلام الله تمالى قديم . قال الحافظ : وفي كل من الجوابين نظر اه قال الا تمجى :وقيل إن فتح مكة أم الفتوح والدستور لما يكون بمده من الفتوحات فهو وان كان متحققاً فى نفسه لكنه مترقب باعتبار مايدل عليه ( فسبح بحمد ربك ) أى متلبسا ( واستغفره إنه كان تواما ) على المباد وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هـــــة، السورة يكثرمن قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي وفي رواية استغفرك وأنوب اليك كما يأتى في الحديث عقبه (فقال عمر ماأعــلم منها الا ماتقول رواه البخاري) والترمذي أي فاشار الى أن سبب تقديمه له على اخوانه وأقرانه هو سعة علمه وكمال فهمه وأن النقدم بالمني المقتضي له و إن صغوالسن وما أحسن ماقيل

(الثالث) عن عائشة رضى الله عنها قالت «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن ثرات عليه اذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربّنا و محمدك اللهم اغفر لى ، متفق عليه . وفي رواية في الصحيحين عنها «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَكُم من صغير لاحظته عناية ، من الله فاحتاجت اليه الأكابر (وعن عائشة رضى الله عنها قالت ماصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت) بالبناء للفاعل وفي نسخة أنزلت بزيادة الهمزة أوله مبنيا للمفعول: (عليه سورة اذا جاء نصر الله والفتح) وتسمى سورة النصر (الا يتول فيها) أي ق ركوعها وسجودها كا يأتى في الحديث بعسده ( سبحانك ) أي تنزيها لك عما لايليق بك من كل نقص وسبحان منصوب على أنه واقع موقع المصدر بفعل محذوف تقديره سبحت سبحانك ولا يستعمل الامضافا وهو مضاف الى المفعول أى سبحتك ويجوز أن يكون مضافا للفاعل أى نزهت نفسك كما تقدم ( اللهم) ياالله (وبحمدك) الواو للحال ومتعلق الظرف محذوف أي متلبساً بحمدك من أجل توفيقك لى وقيل عاطفة لجلة على جلة أي أنزهك وأتلبس بحمدك وقيل زائدة أي أسبحك مع ملا بسة حمدك وقدم التسبيح على التحميد لانَّه تنزيه عن النقائص والحمد ثناء بصفات الكمال والتخلية مقدمة على التحلية ( اللهم اغفرلي ) أي ما هو نقص بالنظرالي على مقامي وان لم يكن ذنبا في نفس الامر اذ الانبياء معصومون من الذنب مطلقًا كما تقدم وتقدم وجه آخر في بيان المطلوب غفراته (متفق عليه \* و في رواية في الصحيحين عنها) أيضاً (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم) الأصبح كما فقله المصنف في شرح مسلم عن المحققين والاكثرين من الاصوليين ان «كان» في مثل هذا المقام لا تغيد النكرار وقال ابن الحاجب تفيده وكذا ابن دقيق العيد لكن قال عرفا وهو يكنر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن » معنى يتأول القرآن أى يممل ما أمر به فى القرآن فى قوله تمالى فسبح بحمد ربك واستغفره . وفى رواية لمسلم «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب اليك »

واضح (يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا) أي ياربنا أو بدل من قوله اللهم لاوصف له لان إلم عنم منه عند سيبوبه ( و محمدك اللهم اغفرلي ) وتقدم وجه عدم أخذ الفقهاء بقضية هذا الحديث حيث قالوا إنه يقول في الركوع سبحان ربي العظم وفي السجودسبحان ربي الاعلى دونماذكر في هذا الحديث من أن ماذكروه هو ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم طول عمره . وغيره مماضمه اليه تارة واقتصر عليه أخرى كان في بعض الاوقات ( يتأول ) بفتح التحنية والفوقية والهمزة وتشديد الواو (القرآن معنى قولها يتأول القرآن أي) أي هذه تفسيرية وما بعدها عطف بيان لما قبلها أو بدَّل منه فلا يظهر موقعها فان قوله (يعمل ماأمر به في القرآن في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره ) خبر عن معنى لابدل من قولها يتأول القرآنِ الا أن يخص كون ما بمدها عطف بيان أو بدلا بما اذا كان مفرداً كما أشرت اليمه في شرح نظمي قواعد الاعراب وقوله « في قوله الح » بدل بعض من كل وقال الحافظ المسقلاني معنى يتأول القرآن بخص عمومه ببعض الابحوال \* ( و في رواية لمسلم عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت) أى بعب نزول هذه السورة ( سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب اليك ) هــذا من مزيد خضوعه صلى الله عليــه وسلم لر به و انطراحه بين يديه ورؤية التقصير في أداء مقام المبودية وحق الربوبية مما هوذنب بالنظر الى على مقامه ورفعة

قالت عائشة «فلت يارسول الله: ماهذه السكابات التي أراك أحدثها تقولها قال جملت في علامة في أمتى اذا رأيتها فلها اذا جاء نصر الله والفتح الى آخر السورة » وفي رواية له «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأنوب اليه » قالت « فلت يارسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأوب الها أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب اليه فقال أخبر ني ربى أنى سأرى علامة في أمتى فاذا رأيتها أكثرت

مرتبته وهــذا الحديث والذي بعده فيــه ابقاء الامر في الآية على التعميم وعدم التأول بالتخصيص السابق وهو لا يخالفه للاكتارمنه في الصلاة وخارجها . وفي جمه بين الاستغار والتوبة احتياط لان الاستغفار محتمل لكل من المعنيين ويقرب حمله على النوبة قوله « انه كان توابا » وفيه دليل لمن قال بجواز حمل اللفظ على معنييه دفعة واحدة (قالت قلت بارسول الله ماهذه الككابات التي أراك أحدثها تقولها) في محمل الحال من مفعول أحدثتها . ( قال جعلت) بالبناء للمفعول ( لي علامة في أمتى اذا رأينها) أبصرتها أوعرفنها ( قلنها ) والعلامة المذكورة هي ( اذا جاء نصر الله والفنح الى آخر السورة) وبحتمــل أن قوله اذا جاء نصر الله الح في محل رفع تابع لملامة على انه عطف بيان أو بدل وبجرى هذان الوجهان في نظيره الآني (وفي رواية له ) أي لسلم (عنها) ورواه أبو نعيم في مستخرجه الاانه قال سبحان ربى وليس قيه وأثوب اليه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله و محمده استغفر الله وأتوب اليه قالت قلت يارسول الله أراك) أي أبصرك حال كونك ( تكثر من قولك سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب البه قال أخبري ربي اني سأرى علامة في أمتى فاذا رأيتها أكثرت) بضم التاء

من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب اليه فقد رأيتها اذا جاء فصر الله والفتح (فتح مُكمَّ) ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفو اجًا فسبح بحمدر بك واستغفره انه كان تواباً

(الرابع) عن أنس رضى الله عنه قال ان الله عز وجل تابع الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته حتى تُوفِّي أَ كَثْرَ مَا كَانَ الوحَى على وسول الله عليه

## ( الخامس) عن جابر رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

فيهما (من قول سبحان الله و بحمده استغفر الله وأتوب اليه) أى واكثار ذلك منه ويا العلامة إما باعتبار عظم النعمة المرتب عليها ذلك المقتضى للتكثير زيادة في العظم أو باعتبار صيغة التفعيل في سبح وهي للكثرة واستحب ذلك فياعطف عليمه لاقترانه به ولقوله انه كان توابا الملل به طلب الاستغفار (فقد رأيتها) مم يين العلامة بقوله (اذا جاء نصر الله والفتح منتح مكة مو رأيت الناس يد يخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا)

(وعن أنس رضى الله عنه قال ان الله عز) غلب فلا بغالب على مواده (وجل) عما لا يليق بشأنه ( قابع الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركا بذكر اسمه مقام الاضار اشارة الى كال التشريف له صلى الله عليه وسلم وتبركا بذكر اسمه تعالى وتلذذا به ( قبيل ) بالنصفير ( وفاته ) وذلك لتكمل الشريمة ولا يبقى مما وحى الليه به شي (حتى) غاية للمبالغة ( توفى ) بالبناء للمجهول ( اكثر ما كان الوحى ) أى وقت أكثر بنه ولما تكامل ما أريد انزاله للعالم مما به انتظام معاشهم ومعادهم قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم فتوفى بعده صلى الله عليه وسلم بأشهر (متفق عليه) وعن جابر ) بن عبد الله ( رضى الله عنه قال وعن جابر ) بن عبد الله ( رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وعن جابر ) بن عبد الله ( رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

## یبعث کل عبد علی مامات علیه، رواه مسلم ﴿ باب فی بیان کثرة طرق الحیر ﴾

قال الله تعالى « وما تفعلوا من خبير فان الله به عليم » وقال تعالى و وما تفعلوا من خير أن يعمل مثقال ذرة خيراً يملم الله على على صالحا فلنفسه » والآيات في الباب كثيرة "

يبعث) بالبناه للمفعول (كل عبد) والمراد منه المكلف ولو حرا وامرأة كا تقدم (على ما مات عليه) حتى يبعث صاحب المزمار ومزماره في يده ففيه تحريض للانسان على حسن العمل وملازمة السنن المحمدى في سائر الأحوال والاخلاص لله تمالى في الاقوال والأعمال ليموت على قلك الحالة الحيدة فيبعث كذلك وفي ختم المصنف هذا الباب عهذا الحديث كال الحسن فانه محرض على تحسين العمل والاردباد من الطاعات في سائر الأوقات لاحتمالها للموت. وفي أواخر العمر وسن الكبر وحال المرض أولى فالحديث المذكور واسطة العقد وختامه مسك (رواه مسلم) ورواه المنعه

#### ﴿ باب بيان كثرة طرق الخير ﴾

وتنويعها ليدوم نشاط المسالك وجدد في المعاملات فاذا مل من عمل اشتغل بغيره فانفق أوقاته في مرضاة مولاه \* (قال الله تعالى «وما تفعلوا من خير فان الله به عليم » وقال تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ») تقدم الكلام فيهما في إب المجاهدة (وقال تعالى من عمل صالحا) وجه دلالة الآيات على كثرة أعمال البر ان في كل منها نكرة في سياق الشرط وهي كذلك للعموم والأصحأن العموم في قوة قضايا كلية تعددت بتعدد أفرادها (فلا فسه) أي فنفع عمله لها (والآيات) القرآنية (في الباب) أي باب تعدد طرق الخير (كشيرة)

(وأما الاحاديث) فكثيرة جداً وهي غير منحصرة فنذكر طرفا منها (الأول) عن أبي ذرجُندَب بن جُنادة رضي الله تعالى عنه قال دقلت عارسول الله أيُّ الأعمال أفضلُ ؟ قال: الايمان بالله والجهادُ في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً

(وأما الأحاديث) النبوية في هذا المعنى (فكثيرة جدا) بالكسر أى بلغت النهاية في الكثرة واكد ذلك بقولة (وهي غير منحصرة) مبالغة في الكثرة وهذا فيه تجوز كالا يخفي (فنذكر منها طرفا) أي جانبا

الحسيث (الأول عن أبي ذر جنب بن جنادة رضى الله عند قال قلت بارسول الله أى الاعمال أى اكثر وابا عند الله تعالى (قال الاعمال بالله اذ جزاؤه الخاود في الجنان و رضا الرحن ولا شي فوق ذلك ( والجهاد في معبيله ) لإعلاء كلنيه قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهسم الجنة ( فقلت أى الرقاب أفضل ) أى اكثر ثوابا لمن أعنقها (قال أنفسها ) بمنت الفاء من النفاسة ( عند اهلها ) أى أرفعها وأجودها يقال مال نفيس أى مرغوب فيه ( واكثرها عنه ) عندهم لأن ذلك أحب الهسم وقد قال تعالى لن تنالوا البرحتى تنفقوا عما تحبون قال المصنف وهدا اذا أراد أن يمتق رقبة أما لو كان ممه ألف درم وأمكنه أن يشترى مها رقبتين مفضولتين و رقبة فيسة منمنة قال فننتان أفضل ، وهذا بخلاف الأضحية اللهم ولم السمين أوفر ومن بشاتين دونها في السمن لأن القصد من الأضحية اللهم ولم السمين أوفر ومن المتق تكيل حال الشخص وتخليصه من الرق فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد الما عنه بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل والمنها الاشخاص فرب شخص واحد اذا عنق انتفع بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل الاشخاص فرب شخص واحد اذا عنق انتفع بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل الاشخاص فرب شخص واحد اذا عنق انتفع بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل الاشخاص فرب شخص واحد اذا عنق انتفع بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل الاشخاص فرب شخص واحد اذا عنق انتفع بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل الاشخاص فرب شخص واحد اذا عنق انتفع بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل الاشخاص فرب شخص واحد اذا عنق انتفع بالمتق وانتفع به أضعاف ما يحصل

قلت فان لم أفعل قال تُدين صانعاً أو تصنع لأخرق، قلت يارسول الله أرأيت أن ضُمفت عن بعض العمل قال تكف شر ًك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك متفق عليه

من النفع بعتق أكثر عددا منه ورب محتاج الى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم والضابط أنه مهماكان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر اه ( قلت فان لم أفعل ) أى ما ذكر من الجهاد والعتق لا الايمان لأنه شرط لنيل الثواب في الاخرة على صالح الاعمال أي فان لم أقدر على ذلك فاطلق الغمل وأراد القسدرة وللدارقطني في الغرائب يلفظ فان لم أسنطع (قال تمين صانعاً) بتنزيل المضارع منزلة المصدر أو بنقدير ان قبل الفعل أى فالافضل إعانة صائع فهو كةوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (أو تصنم) أى صنعك ( لأخرق) بالمجمة فاراء فالقاف قل المصنف في شرح مسلم • و الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء فانكان صانعا حاذقا قيل رجل صنع بفتح الصاد والنوز وامرأة صناع بفتح الصاد (قلت يارسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ) المذكور من الاعانة والصنع أو مطلق العمل المأمور بالتعبد به أي أخبرني إن عجزت عن فعل ذلك فما الطريق الموصل الى تزايد الثواب على شيُّ ما أقدر عليه (قال تكف شرك عن الناس) قاصداً سلامة الناس من ذلك لامتدل أَمْرَاللَّهُ تَمَالَى بِذَلَكُ وَهِذَا شَرَطَ فِي حَصُولَ الآجِرِ هِنَا ﴿ فَانْهَا ﴾ أَي الخَصَلَة أو السكف وأنث الضمير نظراً لتأنيث الخبر (صدقة منك على نفسك متفق عليه) وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري « قال فقات فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ، الحديث وأعلاها بالمهملة عنــد الاكثر وبالمعجمة عنــد آخرين ولفظ البخاري بدل قوله أرأيت ه إن ضعفت عن العمل الخ فان لم أفعل قل تدع الناس

(الصانع) بالصاد المهملة هذا هوالمشهور وروى (ضائعاً) بالمعجمة أى ذا ضياع من فقر أو عيال أونحو ذلك

من الشر فأنها صدقة تتصدق بها على نفسك ، (الصانع) في قوله تمين صانعا ( بالصاد المهملة ) و بالنون بعد الأان (هذا) الضبط ( هو ) الصحيح عند العلماء كَمَا فَيُشْرَحُ مُسَامُ (اللَّشَهُوو) أي بينهم في الصَّبَطُ لصَّحَتُهُ والدَّفَالا كُثْرُ عَلَى أَنه بالمعجمة كاذكره في شرح مسلم أيضاوأشار اليه هنا بقوله ( وورد ضائما بالمنجمة ) والممزة بعسد الالف (أي ذا) أي صاحب (ضياع) بكسر الضاد من الضيعة الفقر والحاجة (من) تعليلية ( فقر أوعيال أو نحو ذلك ) وهذا تفسير له على الرواية الثانية قال القَاضَى عياض روايتنا في همذا من طريق هشام أولا بالمجمة نمين ضائمًا من جيع طرتنا عن مُسلم في حديث هشام والزهري الأمن رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبدالغافر الغارسي فأن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه بالمهملة وهو صواب الكلام لمقابلته بالاخرق وان كان المعنى منجهة معونة الضائع أيضاً صحيحا لكن صحت الرواية هناعن هشام بالصاد المهملة وكذا رويناه في صحيح البخاري قل ان المسديني الزهري يقول الصانع بالمهملة وبرى أن هشاماً صحف في قوله ضائعا **بالمعجمة وقال الدارقطني عن معمر : كان الزهري يقول صحف هشام قال الدارقطني** وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمجمة وهو تصحيف والصواب ماقله الزهري هــــذا كلام القاضي عياض وقال الشيخ أبوعروبن الصلاح قوله في رواية هشام تمين صانعا هو بالمملة والنون في أصل الحافظين أبي عامر العب درى وأبي القاسم ابن عساكر قال وهـ نما هو الصحيح في نفس الامر واكنه ليس رواية هشام بن عروة وانما روايته بالمعجمة وكذا جاء مقيدا من غمير هذا الوجه في كتاب مسلم ( ٨ \_ دليل \_ ني )

#### (والاخرق) الذي لايتقن مايحاول فعله

(الثانى) عن أبى ذر أيضاً رضى الله عنمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويُصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة "

ونسب الزهري هشاما الى النصحيف كا تقدم اه ماذكره المصنف في شرح مسلم ملخصا وقال الحافظ ابن حجر في الفتح هو عند جميم رواة البخاري بالضادا لمعجمة وبعد الالف تحتية كاجزم به عياض وغيره وكذا هو في رواية مسلم الا في رواية السمرقندي كما قله عياض أيضاً وجزم الدارقطني وغـــــــــــــــــــــ أن هشاما رواه هكذا دون من رواه عن أبيه فاذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخارى إنه بالصاد المهملة والنون فان هذه الرواية لم تقع في شئ مر ِ طرقه . وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام هــذا الحديث بالضاد المعجمة قال معمر كان الزهرى يقول صحف هشام وانما هو بالصاد المهملة والنون قال الدارقطني وهو الصواب لمقابلته بالاخرق وهوالذي ليس بعامل ولايحسن العمل وقال على بن المديني يقولون ان هشاما صحف فيه اه ورواية معمر عن الزهرى عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون وعكس السمرقندي فها أيضاً كما نقله عياض وقد وجهت رواية هشام بان المراد بالضائم ذو الضياع من فقر أو عيال فترجع الى معنى الاول اه (والاخرق الذي لاينقن مايحاول فعله ) هو يمني ماتقهم عن شرح مسلم لان من لايتقن الصنعة ليس بصانع (وعن أبي در أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامي) أى كل عظم ومفصل (من أحدكم) اذا أصبح سلما من الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله (صدقة) عظيمة شكرا لله تعالى على عظيم منته على أن الصدقة تدفع البلاء فبوجودها عن أعضائه يرجى دوام اندفاع البلاء عنها وعلى ف الخبر لتأ كيد الندب وهو مراد من عبر بالوجوب في قوله التقدير

فكلُّ تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المذكر صدقة

تصبح الصدقة واجبة على كل سلامي اذكل من الصدقات وما ناب عنها من صلاة الضحى ليس واجباحقيقة ، أي يأثم بتركه ( فكل تسبيحة صدقة) الفاءفيه تفصيلية لاجمال الصدقة قبله وبه استغنى عن تعداد المفاصل بناء على أنها المراد من السلامي كما يأتي وأيد بأنه روى أحمد وأبو داود عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان ثلثائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة قالوا ومن يطيق ذلك ياني الله قال النخاعة في المسجد تدفيها صدقة والشي تنحيه عن الطريق صدقة فان لم تعد فركمتا الضحا تجزيك. و روى مسلم نحوه عن عائشة رضي الله عنها الحديث الآتي بعد هذا (وكل تحميدة) أى ثناء على الله تعالى بأوصافه العَلمية نحو الحمد لله (صدقة وكل تهليلة ) أي قول لا إله الا الله (صدقة وكل تُكبيرة) أي قول الله أكبر (صدقة وأمر) بالجر عطف على مدخول كل ( بالمعروف ) ما أمر به الشرع ( صــدقة و نهى عن منكر ) وهو . مَا أَنكُرُهُ الشَّرِعُ (صَدَّقَةً ) وحَكُمَّةُ اسْقَاطَ كُلُّ قَسِلَ أَمْرُ وَنْهِي مَعَ أَنْهُمَا نُوعَان غير ماقبلهما الاشارة الى ندرة وقوعهما بالنسبة إلى ما قبلهما لاسما المعتزل عن الناس ويصح رفع أمر ونهى عطفا على كل وخبرهما ممطوف على خبرها وحينئذ فيكون من عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين أوكل منهما مبتدأ خبره مابعه والواو لعطف الجل أو استثنافية لان هــذا نوع غير ماقبله اذ هو فيما تمدى نفعه وماقمله نفمه قاصر وسوغ الابتداء به مع نـكارته تخصيصه بالممل في الظرف بمده ونكرا إيدانا بأن كل فرد من أفرادهما صدقة ، ولوعرفا لاحتمل أن المراد الجنس أو فرد معهود فلا يفيد النص على ذلك ثم سكت في الحديث عن التعرض

## ويُجزئ من ذلك ركمتان يركمهما من الضُّحاء .

للصدقة الحقيقية أي اخراج المال تقربا الى الله تعالى لوضوحها بخلاف ماذكر في الخبر فان في تسميته صدقة وأجزائه عن الصدقة الحقيقية بالمتبادر إرادتها من ظاهر الخبرخفاء وسيأتى ان هذا الاطلاق مجازي وبيان علانة المجاز فيحديث أبي ذر المذكور بعد في الباب وليس المراد حصر أنواع الصدقة بالمني الأعم فيما ذكر في الخبر بل التنبيه على مابقي منها ويجمعها كل مافيــه نوع نفع للنفس أو غيرها (ویجزی) قل العراقی فی شرح النقریب بجوز فتح أوله بغیر همز آخره وضعه مع الحديث اه (من ذلك )أى (١) عماذكر أو بدله (ركمتان يركعهما من ) صلاة (الضحا) وظاهر الخبر إجزاؤهاعما ذكرقبلموان نمكن منه لكن فىخبرعند أبى داود تقييد الاجزاء عن ذلك بعــدم الوجدان وجمع بأن مافى خبر أبى داود محمول على الحال الأكل والعمل الأفضل اذ لا يبعدأن يكون الاتيان بثلمائة وستين صدقة أفضل من ركه تى الضحا وان كانت الصلاة أفضل الأعمال وما في خبر الباب بالنسبة لاُصل الاكتفاء وظاهر أن الذي تقوم ركعنا الضحا مقامه من الإمر بالمعروف وقرينه انما هوالمندوب كان قام بالغرض منه غـ يره وكان في كلامه تأكيد لذلك الامر وتقوية له وأما الواجب فلا تقوم الركمتان مقامه ولا ترفعان عنه اثم الترك وفي الحديث عظم فضل صلاة الضحا لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هـ ذه الافعال فينبغي المداومة علمها وكان سبب قيامها مقام ذلك اشتال الركمتين على جميع ماتقدم حتى الالخيرين اذ الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ولا منع

<sup>(</sup>١) قوله أي النم بيان كمرجم اسم الإضارة وان من اما يمني عن كقوله تمالى لانجزى نفس أو يممني بدل كقوله ارضيتم بالحيوة الدنيا من الانخرة . ش

رواه مسلم (السُّلامى) بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل (الثالث) عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم « عُرضت على أعمال أمتى حسما وسيتما فوجدت في محاسن أعمالها الاذي يماط عن العاريق

من تخصيص ذلك بصلاة الضحا دون نحو ركمتى الفجر على ماقله الولى العواق وان كان الموبى المذكور موجودا فيهما لان الشارع نظراً خاصا في الاعمال باعتبار أوقاتها وأمكنتها وليل من جملة وجوه اختصاصها بذلك تمحضها الشكر بخلاف نحو الرواتب قانها لجبر نقص الفرائض فلم يتمحض فيها القيام بالشكر على تلك النعم الباهرة (رواه مسلم) وأخرجه أبو داود والنسائي وأبو عوانة وان خريمة وان حبان (السلامي بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم) في النهاية أنها جمع سلامية وهي الانملة من أنامل المفصل وقيل جمه ومفرده واحد ويجمع على سلاميات اهو المفصل) بكسر أوله وفتح ثلاثه المهمل وتفسيرها بالمفصل لوروده في محل السلامي والمواد مها العضو وعليه اقتصر في الاذكار. وفي النهاية قيل هي التي بين كل مفصلين من أصابيم الانسان وقيل كل عضو مجوف من عظام الإنسان وقيل ان آخر مايبق فيه المخمن البه ير اذا عجف السلامي والمين وقيل غير ذلك وظاهر أن ماذكر في بيان ممناه لغة والا فالمراد منه هنا كما قل المصنف في شرح مسلم سائر عظام البدن ومفاصل في كل مفصل صدقة وسياني فيه زيادة في باب الاصلاح بين الناس مفصل في كل مفصل صدقة وسياني فيه زيادة في باب الاصلاح بين الناس

(وعنه رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت) بالبناء للمفدول (على) بتشديد الياء (أعمال أمتى حسنها وسيئها) بدل مما قبدله بدل مفصل من مجمل (فوجدت) أى رأيت (في محاسن أعمالها الاذى) كالحجر والشوك (يماط) بالبناء للمغمول أى ينحى (عن الطريق) لئلا يؤذى إلمارة ففيه الننبيه على فضل

ووجدت فى مساوئ أعمالها النُّخاعة تكون فى المسجد لاتدفن ، رواه مسلم

## (الرابع) عنه: أن اساً قالوا بارسول

كل مانفع الناس أو أزال عنهـم ضررا ( ووجـدت في مساوى) بفتح الميم أبي سيئات (أعمالها) السيئة فهو من قبيل إضافة الصفة الى الموصوف (النخاعة) قال فى مختصر النهاية وهي البزقة التي تخرج من أصل الهم مما يلي النخاع والنخامة البزقة التي نخزج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة اه (تكون في المسجد ) في محل الصفة أو الحال لان أل في النخاعة للماهية ( فلا تزال ) بدفن أو كشط قال المصنف ظاهره أن الذم لايختص بصاحب النخاعة وان كان ائمه أكثر بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولايزيلها « فائدة » قال ابن رسلان سمعت من بعض المشابخ وبين الأفعال والاتُّقوال واذا اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك اكمل ( رواه مسئلم) في الجامع الصغير بعد ايراده كذلك الا انه قال ورأيت في سيُّ أعمالها النخاعة في المسجد فلم تدفن:رواه أحمد ومسلم وابن ماجه \* ( وعنه أن أناساً ) هذا أصلناس وتحذف همزته ويعوض عنها ال ولذا لا يجمع بينهماوهو اسم جمع كرجال اذُ لم يثبت فعال في ابنية الجمع مأخوذ من أنس كملم لأنهم يأنسون بأمثالهم أوأنس كضرب لأمهم ظاهرون مبصرون واختار صاحب القاموس أن لفظالناس قديقع على الجن أيضا ونوزع فيه وذكر المصنف في الأربعين وصف الناس بأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلموسكت عن ذلك هنا لعلمه من السياق فان سؤالهم له المتغرع على اجتماعهم مسلمين به وهو المراد من الضحابي يعلى على ( قالوا يارسول الله ذهب أهل الدُّنُور بالاجور يُصلون كما نُصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بنُضُول أموالهم قال أو ليس قد جمل الله لكم ماتصد قون به ان بكل تسبيحة صدقة وكلِّ تكبيرة صدقة وكل محميدة صديقه وكل تمليلة

الله ذهب أهل الدُّنور بالأُجور )لكثرةأعمالهم (فانهم يصلون كما نصلي و يصومون كانصوم ويتصدقون بفضول أموالهم) أي باموالهم الفاضلة عن كفايتهم وقيدوا بذلك بيامًا لفضل الصدقة فانها بغير الفاضل عن الكفاية لمن لا قدرة له على الصبر إما مكروهة أومحرمة على التفصيل المقرر فى محله وقولهم المذكور غبطة ومنافسة فيما يتنافس فيمه المتنافسون من طلب مزيد الخير ومنتهاه لشدة حرصهم على العمل الصالح ورغبتهم فيه ، ولما فهم منه صلى الله عليه وسلم ذلك ( قال ) لهم جوابا وجبراً لخاطرهم وتقريراً لأنهم ربما ساووا الاغنيا. ( أو ليس ) أي أتقولون ذلك فالهمزة للانكار وليس بمعنى لا، أى لا تقولوه فائه (قد جعل الله لكم ما تصدقون) بتشديد الصاد والدالكا هو الرواية أى لا تتصدقون فادغت احدى الناوين في الصاد وقد تحذف احداهما فتخفف الصاد (به ان ) لكم (بكل تسبيحة) أي قولسبحان الله أى بسببها كقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون ( صدقة ) ولاتنافي الحديث السابق في باب الاستقامة ان يدخل أحدكم الجنة بعمله الحديث لما تقدم فيــه أو لأن الآية في نيل الدرجات فهي بسبب الأعمال وتفاوتها وذلك الحديث في أصل دخول الجنة فهو لمحض الفضل اذ لا يكافئه عمل أو أن الاسلام هو المتكفل بدخول الجنة وهو محمل الآية و بقية الأعمال سبب في نيل درجاتها لا في دخولها وهو محمل الحديث ( وكل ) بجره وكذا ما بعده عطفا على ما قبسله أو رفعه استثنافا ( تكبيرة ) أي قول الله أكبر (صدقة) بنصبه كالذي بعده عطفا على ما قبله ورفعه استنافا ( وكل تحميدة ) أي قول الحد لله (صدقة وكل تهليلة )

## صدقة وأمر بالمروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفى بضع أحدكم صدقة

أى قول لا اله الا الله ( صدقة وأمر ) بالرفع مبتدأ وتقدم في حديث قريبا مسوغ الابتداء مع نكاوته و إيثارها على تعريفه (بالمروف) عرفه اشارة الى تقر ره وثبوته وانه مألوف (صدقة ونهى عن منكر ) نكرم اشارة الى أنه في جيز العدم والمجهول الذي لا الف للنفس به أي عن المنهى عنه شرعا بشرطه ككونه مجما على تحريمه أو يعتقده الفاعل (صدتة) وتسمية ما ذكر وما يأتي صدقة مجاز لمشابهتها لها أي ان لهذه الاشياء أجراً كأجر الصدقة في الجنس لان الجيم صادو عن وضا الله تعالى مكافأة على طاعته أما في القدر أو الصفة فيتفلوت بتفاوت مقادير الاعمال وصفاتها وغاياتها وتمراثها وقيل ممناه أنها صدقة على نفسمه وتأخير الأمر والنهي عما قبلهما من لبب النرقى لوجو مهما عينا أوكفاية بخلافه ولا شك أن الواجب بقسميه أفضل من النفل لحديث البخاري السابق وماتقرب الى عبدى بأفضل من أداء ماافتحضته عليه قيل في الحديث اعاء الى أن الصدقة القادر عليها لتمدى نفعها أفضل من هذه الاذكار ويؤيده أن العمل المتعدى نفعه أفضل من القاصر غالبا والى ان ثلك الاذ كار اذا حسنت النية فيها ربما يُساوى أجرها أجر الصــدقة بالمال سيما في حق العاجزعنها (وفي) سببية بمعنى الباء الموحدة كهي في حديث عذبت امرأة بالنار في هرة أي بسبب هرة ويحتمل بقاؤها على الظرفية لكن بتجوز كأن البضع لما ترتب عليه الثواب الآتى صار له كالظرف ( بضع ) بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة آخره عين مهملة أىفر جأو جماع ( أحدكم) لحليلنه (صدقة ) اذا قلونته نية صحيحة كاعفاف نفسه أو زوجته عن نحو نظر أو فسكر أوهم محرم أو قضاء حقها من معاشرتها بالمعروف المسأمور به أوطلب ولديوحه الله تعيالي أو يتكثربه

قالوا يارسول الله أيأتي أحددنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أحد.

المسلمون أو يكون له فرطا اذا مات بصبره على مصيبته فعلم أن في النيسة الصالحة مايصير المباضعة صدقة على المسلمين باعتبار ما ينشأ عنها من وجود ولد صالح يحمى بيضة الاسلام أو يقوم ببيان العاوم الشرعية والاحكام ويستفاد من الحديث ان جميع أنواع فعمل الخير والممروف والاحسان صدقة ويوافقه خبر مسمل كل معروف صدقة وخبر ابن ماجه والبزار : مامن يوم ولا ليسلة ولا ساعة الالله فيها صدقة عن بها على من يشاء من عباده وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره (قالوا يارسول الله أيأني أحدناشهوته ويكون لهفيها أجر ) استبعدوا نظرا اليأن الاجر آنما يحصّل غالبا في شبادة شاقة على النفس مخالفة لهواها حصوله بفعل هذا المسنلة (قال أرأيتم) أي أخبروني (لو وضعها في حرام أكان عليه وزر) أي اثم وتقدر الكلام قالوا نعم وسكت عنه لظهوره وجاء في رواية أحمد بن حنبل وأحد ن منيع وغيرهالهذا الحديث عن أبي ذر النصر بح بذلك قل«قلت نصيب شهو تنها و نؤجر قال أرأيت ان وضعته في غير حقه ما كان عليك و زر قال قلت بلي قال فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير » قال صلى الله عليه و سلم ( فكذلك اذا وضعها فی الحلال کان له أجر ) بالرفع وروی بنصبه و هما ظاهران وظاهر الخبر حصول الاجر بوطء جلياته مطلقا لكن في خبر عند الامام أحد تقييد ذلك عاتقدم من النية الصاطة وفي الجديث دليل لجواز الفياس سيا قياس العكس المذكور فيه وهو اثبات ضد الحسكم لضدالاصل كاثبات الوزر للضاد للصدقة للرف المضاد للوطء المباحأيكا يأثمني لرتكاب الحرام يؤجر فافعل الحلال ومخالفة بعض الاصوليين

رواه مسلم(الدثور) بالثاء المثلثة الأموال واحدُها دَرْ

( الخامس )عنه قال قال لى النهيصلى الله عليه وسلم «لا يُحقر نَّامن المعروف شيأ ولو أن تلتى أخاك بوجه طليق » رواه مسلم

(السادس) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى

## الله عليه وسلم « كل

فى قياس المكس ضعيفة وأهل الظاهر فى القياس من أصله أوفى غير الجلى منه مخالف لما أطبق عليه العلماء كافة من جوازه مطلقاً بشرطه المقرر فى الاصول (رواه مسلم) ورواه أحمد وأبو داو دو النسائى وأبو عوانة والطبرانى والبيهتى وطرقهم مختلفة بينها السخاوى فى تخريج الاربمين التى جمعها المؤلف وهو حديث عظيم لاشماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين (الدئور) بضم الدال المهملة و (بالناه المثلثة الاموال) الكثيرة (واحدها دثر) بفتح فسكون يوصف به الواحد وما فوقه ، يقال مال دثر وأموال دئر

(وعنه) رضى الله عنه (قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن) بكسر القاف أى تستقل ( من المعروف شيئا ) فتنركه لقلته فقد يكون سبب الوصول الى مرضاة الله تعالى كما في الحديث وان العبد ليتتكلم بالكامة لا يلتى لها بالا برفه الله مرات رواه أحمد والبخارى من حمديث لأبي هريرة مرفوعا (ولو) كان ذلك المعروف ( أن تلتى أخاك بوجه طلق ) بفتح المهملة وكسر اللام (رواه مسلم) وفي رواية لمسلم أيضا طليق بزيادة ياه وها يمعنى أى بوجه ضاحك مستبشر وذلك لما فيه من ايناس الاخ المؤمن ودفع الا يحاش عنه وجبر خاطره و بذلك يحصل التأليف المطاوب بين المؤمنين .

( وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل

سُلاًمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين الاثنين صدقة ، وتمين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة

سلامي) أي مفصل وجزء (من الناسعايه) أي على صاحبه أي الانسان المكلف حق مؤكد في اداء شكر سلامة ذلك (صدقة) بمدد المفاصل وذكر الضمير مع أنه عائد على سلامي المؤنثة باعتبار العضو أو المفصل أو على أنه عائد على صاحب مقدر قبل سلامي لالرجوعه لكل كما قبل به لانها بحسب ماتضاف اليه وهي هنا أضيفت لمؤنث فاو رجع اليها لأنث (كل يوم تطلع) بضم اللام (فيه الشمس) أتى به دفعا لتوهم الاكتفاء في اداء شكر نعم هذه الأعضاء بالاتيان بما في الحديث مهة فنبه على أن ذلك مطلوب من الانسان كل يوم شكراً لسلامتها فيه (تعدل) وَالْفُوقِيةُ فِي مُحِلُ الْمُبَدِّأُ وَكَذَا الْفُعَلَانَ الْآتِيانَ بِمُلِمِهِ بِالْوَجِهِينِ السَابِقِينِ في قوله تمين صانعا أي عدلك ( بين الاثنين) المتهاجرين أو المتخاصمين أو المتحاكمين بأن تحملهما لكونك حاكا أومحكما أو مصلحا بالمدل والانصاف والاحسان بالقول والفعل على الصلح الجائز وهو كما في الحديث الذي لايحل حراما ولا يحرم حلالا (صدقة) عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من قبييح الاقوال والأفعال ومن ثم عظم فضل الصلح وجاز الكذب فيــه مبالغة فى وقوع الالفة بين المسلمين ( وتمين الرجـــل) أى إعانتك إياه (فى دابته فتحمله عليها أو) للتنويع ( ترفع له متاعه عَليها صدقة)عليه (والكلمة الطيبة) وهيكل ذكر ودعاء للنفس والغير وسلام عليه وثناء عليه بحق ونحو ذلك مما فيه سرور السامع واجناع القلوب وتألفها وكذا سائر مافيه معاملة الناس بمكارم الاخلاق ومحاسن الافعال ومنه مافى حديث أبي ذر المذكورآ نفا لا تحقرن من المعروف شيئا الخ (صدقة ) لصاحبها (و بكل خطوة) تمشيها المي الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة ، متفق عليه ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه خُلق ً

بَعْثُح المُعجِمة المرة الواحدة و بضمها مابين القدمين ( تمشيها الى الصلاة صدقة ) فيه مزيد الحث على حضور الجاعات والمشي اليها وعمارة المساجد مها أذ لو صلى في بيته فاته ذلك ( وتميط) بضم أوله (الأذى) أى أماطته (عن الطريق) يذكر ويؤنث ويقال لها السبيل والصراط (صـدقة) على المسلمين وأخرت هذه لانها أدون مما قبلها كا يشير اليه الخبر الآني: وأدناها أماطة الاذيءن الطريق ، وحمل الاذي على المظالم ونحوها والطر يقعلي طريقه تعالى وهو شرعه وأحكامه تكاف بعيد، بل قوله فيا يأتى وأدناها إماطة الاذى الخ صريح في رده لان الاماطة بهذا المعنى من أفضل الشمب لاأدناها ثم شرط الثواب على هـنه الاعمال خلوص النية فيها وفعلما لله وحدة قال تعالى ﴿ اللَّا مِن أَمْرٍ بَصِدَقَةٍ أَو مَعْرُوفَ أَوْ اصَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسُ وَمِنْ يَعْمَلُ ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجراً عظيما » وقال صلى الله عليه وسلم بمد أن ذكر جلا من أعمال البردوالذي نفسي بيده مامن عبد يعمل بخصلة منهايريد مها ماعند الله الخذت بيده وم القيامة حتى يدخل الجنة » رواه ان حبان في صحيحه وبهذا يرد ماورد عن الجسن وابن سيرين أن فعل المعروف يؤجر عليه وان لم تكن فيه نية (منفق عليه) ورواه أحمد وأبو عوالة وأبو نعيم في مستخرجهما والطبراني في مكارم الاخــلاق وابن حبان في صحيحه وغسيرهم . ( ورواه ) أي الحديث (مسلم أيضاً) أي انفرد به عن البخاري (من رواية عائشة رضي الله عنها) بنحوه وحديثها (قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ) أي الشأن (خلق) بالبناء للمجهول للمسلم بالفاعل وروايته كذلك في أصل مصحح ويحتمل أن يكون

كل انسان من بني آدم على ستين و ثلاثمائة مفصل فن كبر الله وحمد الله وحمد الله وحمل الله وحمد الله وحمل الله وحمل الله وحرا عن طريق الناس أو شوكة أوعظا عن طريق الناس أو أمر بمدروف أو

الضمير المنصوب عائداً لله تعالى لدلالة المقام عليه ويضبط الفحل حينشذ بالبناء الفاعل الا أن تثبت رواية بأحدها فيرجع اليها (كل انسان من ) بيانية (بني آدم ) غير منصرف للعلمية ووزن الفعل بناء عسلي أنه عربي وهو الذى نقله المصنف عن أبي منصور الجواليقي أولها وللمجمة بناء على أنه أعجني (على ســـتين وثلاثماثة مفصل) أى عظم كما جاء فى رواية البرار . قال قال صلى الله عليه وسلم للانسان ثلاْءَائة وستون عظا الحديث َ. (فَن كَبَر الله) بنحو الله أكبِر (وحمــد الله) بكسر الميم بنحو الحمد لله (وهال الله ) أي قال لا إله الله أو الا هو (وسبح الله) بنحو سبحان الله (واستغفر الله) أي سأله غفر الذنب بنحو قوله استغفر الله أو اللهم اغفرلي (وعزل حجراً عن) كذا في النسخ المصححة وهو الذي في الصحيح وفي نسخة من الرياض «على» ومكتوب علمها «صح» فان صحت به رواية فحروف الجرتنوب، ناب بعض عندال كوفيين وعلى المنع من ذلك كما هو مذهب البصريين فالتصمين شريعة موروده (طريق الباس أوعزل شوكة أوعظاعن طريق الناس) أعادقوله أوعزل وقولهعن طريق الماس اهماما بشأن التنحية لمافيهامن ابعاد الضرر عن الناس وعموم النفع المارة فيها وذكر الاكثر ضرراً وهو الحجر والاقل وهو الشوكة تنبيها على أن قصل تنحية المؤذى عن الطريق يحصل بتنحية ماعظم ضرره فيها وما كان دون ذلك (وأمر) بصيغة الماضي معطوف على مدخول من فر هوفى بعض النسخ هكة ا بالواو وفى بعض بأو وهو الانسب بنا قبله ( بمرو ف او

نهى عن منكر عددالستين والثلاثمائة فانه يُمسى يومنذ وقد زحزح نفسه عن النار »

( السابع ) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد أوراح أعد الله له في الجنة نز لا كلاغدا أو راح متفى عليه «النزل» القوت

نعى عن منكر عدد الستين والثلثائة) أى من أتى بهذا المدد ولو من مجوع أنواع الطاءات بأن أتى من كل نوع بطاعة حتى وصل لهذا القدر (فأنه يمسى) بضم الياء المتحتية ( يومئذ وقد زحز - ) أى باعد (نفسه عن النار) بالثقرب لمولاه بأنواع الطاعات وشكر ما أنعم به عليه من ايجاد تلك الاعضاء سالمة وقد سبق أنه يجزى عن ذلك كله ركمتا الضحاوفي حديث آخر تكف شرك الخ وهو يفيد أنه يكفيه ألا يفعل شيئا من الشرو يلزم من ذلك القيام بالواجبات وترك جميع الحرمات وهذا في المنازيادة على ذلك بنوافل المبادات القاصرة كالأذكار والمتعدية كالبذل والاعانة وليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمنى الأعم فها ذكر فيه بل التنبيه به على ما يق منها و بجمعها كل مافيه نفع للنفس أو للغير

(وعته) أى عن أبي هريرة رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا) هو فى الأصل السير أول النهار (الى المسجد) طلبا لا داء صلاة فيه أو اعتكاف أو قراءة أو درس علم طلبا لمرضاة الله (أو راح) هو فى الاصل السير آخو النهار (أعد) بتشديد الدال أى هيأ (الله له) ثواب عمله من محض فضله (فى الجنة نزلا) بصمتين (كلا) منصوب على الظرفية وما متصلة بكل فى الرسم حينتذ (غدا أو راح متفق عليه) ورواه أحمد (والنزل) بضمتين (القوت) أى

#### والرزق ومايهيآ للضيف

(الثامن) عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة "

ما يقتات به (والرزق) وهو ما ينتفع به واو محرما (وما) أى الذى (يهيأ) بضم التحتية الاولى يعــه (للضيف) من الـكرامــة والمراد هنا المعنى الأخــير فانه أبلغ فى التكريم

(وعنمه) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم: بانساء المسلمات ) بنصب نساء وجر المسلمات من اضافة الصفة الى الموصوف قال الباجي وبهذا أي نصب الاول وجر النابي رويناه عن حميم شميوخنا بالمشرق وهو من إضافة الموصوف إلى الصِفة أو الأعم الى الأخص وهو عندالسكوفيين لاحذف فيه أكتفاء بتغاير اللفظين وهو جائز على ظاهره ، وعند البصريين يقدر فيه محذوف وتقديره هنا يانساغ الانفس المسلمات أو الجاعات وقيل تقديره يافاصلات المسلمات كا يقال هؤلاء رجال القوم أى ساداتهم و يجوز فيه رفع نساء قال الحافظ فى الفتيج قال السهيلي وغميره جاءبرفع الهمزة على انه منادى مفرد ويجوز فى المسلمات الرفع على انه صفة على اللفظ عـــلى معنى يأمها النساء المسلمات قلت قال الباجيوكذا برويه أهل بلدنا والنصب على أنه صفة على الموضع وكسر الناء علامة النصب. وأحكر أبن عبد البررواية الاضافة ورده ان السيد بانها قد صحت نقلا وساعدتها اللغة فلا معنى للانكار وقال ابن بطال يمكن تخريج يانساء المسدات بالاضافة على تقدير بعيد كأنه قال يانساء إلا نفس المسلمات والمراد بالأنفس الرجال ووجه يعده انه يصير مدحا للرجال وهو صلى الله عليه وسلم أبما خاطب النساء قال الا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء مما وأطال في ذلك وبعقبه ابن التبن ( لا تحقون جارة )

لجارتها ولو فر سن شاة . متفق عليه « قال الجوهرى » الفر سن من البعير كالحافر من الدابة قال وربما استعير في الشاة

أسدت ( لجارتها ) شيئا من المعروف فتمتنع منه لقلته ( ولو ) كان ( فرسن شاة ) كناية عن القلة و يحتمل أن يكون نهيا المعطاة أى لا تحتقر المعطاة الشي القليل بل تشكر ذلك فني الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس ( متفق عليه قال ) أبو نصر اسماعيل بن حاد ( الجوهرى ) الامام في النحو واللغة والصرف صاحب الصحاح توفي لاختلاط أصابه و وسواس بسبب غريب وذلك انه أخذ مصراعي باب وضمهما الى جنبيه وشده المخيط ونهض للطيران من سطح داره فرمي بنفسه فات سنة عان وتسمين وثلا عائة وله شعره منه قوله :

لوكان لى بد من الناس قطمت حبل الناس بالياس المراق لكنه لا بد الناس من النساس

(الغرسن) قال القاضى عياض فى المشارق بكسرالفاء والسين قال فى فتح البارى ونونه أصلية وقيل زائدة قال السيوطى فى مختصرالنهاية هو عظم قليل اللحم ، (بين البعير كالحافر من الدابة) أى ذوات الأربع كالحار والبغل (قال ورعا استمير) أى الفرسن فاستعمل (فى الشاة) كافى الحديث والذى لها أعاه و الظف قل المصنف أى الفرسن الافى الابل ومرادم أن فى شرح مسلم ، قالوا أى أهل الغة ولا يقال أى الفرسن الافى الابل ومرادم أن أصله مختص بالابل و بطلق على الغنم استعارة وهذا النهى عن الاحتقار نعى المسطية المتصدقة والمهدية ومعناه لا ممتنع جارة من الصدقة والمدية لجارته الاستقلالها واحتقارها المتصدقة والمهدية ومعناه لا ممتنع جارة من الصدقة والمدية المرب التقوا الناو ولو بشق عرة في يعمل مثقال ذرة خيرا بره وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الناو ولو بشق عرة وقال القاضى وهدذا الناويل هم الظاهر وهو تأويل مالك لادخاله هذا الحديث فى

# (التاسع) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون

باب النرغيب في الصدقة . قال و يحتمل أن يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار قال الحافظ في فتح البارى وحمله على الأعم من ذينك أولى اه و « لو » في الحديث مثلها في الخديث الآخر اتقوا النّار ولو بشق تمرة قال ابن هشام في المغنى في ذكر معانى لو وذكر ابن هشام اللخمي وغيره أنها تجيئ للتقليل قال ومثل له بقوله تعالى ولو على انفسكم قال وفيه نظر قال ابن اقبرس لمل النظر في خصوص مثاله لا في افادتها معنى التقليل في نحو ولو بشق تمرة ولو خاتما من حديد اه

(وعنه) أى أبي هريرة رضى الله عنده (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع) بكسر الباء وقد تفتح سيأني معناها (وسبعون) أى شعبة ولذا صح الاخبار عنه بستة وسبعون وهي غيره ضرورة مغايرة الجزء للكل وبه يعلم ما في قول المصنف الحديث نص في اطلاق اسم الائمن على الاعمال اه فحاصله أن التقدير شعب الايمان (أو) شك من الراوى والشك المذكور عند مسلم وكذا عند البخارى من طريق أبي ذر الهروى كما نقدله الميني وعليه فقول المصنف متفق عليه في محله (بضع وستون) ورجح بعضهم رواية وستون بأنها المتيقنة وماعداها مشكوك فيه وصوب القاضي الاولى بأنها التي في سائر الاتحاديث ولسائر الرواة ورجعها جماعة منهم المصنف بأن فيها زيادة ثقة فتقبل واعترضه الكرماني بان زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية وأنما هذا اختلاف روايتين مع عدم التنافي بينهما في المنى اذ ذكر الاقل لاينافي الاكثر أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بلينها في المنى فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم السكرماني فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم السكرماني فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم السكرماني فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم السكرماني فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم السكرماني فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم السكرماني فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم السكرماني فصح ماقاله المصنف نعم اعترض عليه بان من زادها لم يستعرعلي الجزم

بها لا سيا مع أنحاد المخرج ثم هــذا العدد قيل المراد به النكثير والمبالغة وعليــه فعي ترجع الى أصل واحد وهو تكميل النفس بصلاح المعاش المؤدى الى تحسين المعاد . وذلك بأن يعتقد الحق ويستقيم في العمل ولذا قال صلى الله عليه وسلم لسفيان الثقني حين قال له قل لى في الاسلام قولا لا اسألءنه أحداً غيرك : قل آمنت بالله تم استقم. وأيد بعضهم ان المراد التكثير بأنه لو أراد النحديد لم يمهم قال فلد كر البضع للثرق لائن الشعب لا نهاية لها لكترتها وقل آخرون بل المراد حقيقة المدد و يكون النص وقع أولا على البضع والستين لكونه الواقع ثم تجددت المشرة الزائدة فنص علمها وجذا يجاب عن اختــلاف الروايات . فيقال بتقدير صحة الجع لعله صلى الله عليه وسلم نطق بأقلها ثم أعلم بأزيد منها وهكذا والابهام فيه لا دليل فيه لاحمال انه صلى الله عليه وسلم الكرعلي افهام الساممين مع ذكر المراة بالثلاث الآتية في الحديث التي اذا حقق النظر في المقايسة بها أدرك ذلك الا أنهذا صعب الارتقاء رفيع الذرا ولاختلاف النظر فى تلك المقايسة اختلف تمداد قوم من العلماء لبقية تلك الشعب ولم ينالوا بخوض غمرة تفاصيلها بيان تلك التفاصيل على الحقيقة مع خطر التعيين واختال أنه لم يصادف مراده صلى الله عليه وسلم كابن حبان وغيره ممن يأتى النقل عنه (شعبة) بضم أوله المعجم وسكون ثانيه المهمل وبالموحدة قال الحافظ ابن حجر لم يتفق من عـــد الشعب على نمط واحـــد وأقربها الى الصواب طريقة ابن حبان فأنه قال: عددت كل طاعة عدها الله تمالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته فاذا هو تسع وسبعون لاتزيد ولاتنقص فعلمت أنه المراد وقد نقلها كذلك الكازروني في شرح المشارق وبين كل ماجاء من الكتاب والسنة ولم يعز ذلك اليه وهو محتمل لتواردهما على عد ذلك وأن كان

فيه بعد وأن يكون فاقلا عنه وترك العزو اليه مع كونه الأولى للاتفاق على مقتضاه وضبطها كل من البيضاوي والكرماني بطريقة . قال الحافظ وقد رأيتها تنفرع عن أعمال القلب وأعمال السانو أعمال البدن «فأعمال القلب» المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشر بن خصلة : الاعان بالله و يدخل فيه الاعان بذاته وصفائه وتوحيده و بأنه ليس كمثله شي واعتقاد حدوث مادونه ، والاعان علائكته وكتبه ورسله والقــدر خيره وشره، والايمان بَاليوم الآخر ويدخل فيــه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والمعزان والصراط والجنسة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيَــه، ومحبة النبي صلى الله عليــه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيــه الصلاة عليمه واتباع صنته ، والاخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق ، والتوبة والخوف والرجاء والشكر والصبر والرضا بالقضاء والنوكل والرحمة ، والتواضع ويدخل فيه توقيرالكبيرورحة الصغيرونرك التكبروالعجب وترك الحسد وترك الحقيد · وترك الغضب « وأعمال اللسان » تشتمل عــلى سبع خصال التلفظ بالتوحيـــد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو « وأعمال البدن » تشتمل عــلى ثمان و ثلاثين خصــلة « منها » ما يختص حبالاعيان وهي خمس عشرة، النطهر حساً وحكما ويدخل فيمه اجتناب النجاسة وستر المورة والصلاة فرضاً ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخسل فيمه اطعام الطعام وأكرام الضيف والصيام فرضاً ونفلا والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والغرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من مايتعلق بالاتبساع وهي ست خصال التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين ومنه اجتناب ألمقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد « ومنها » مايتعلق بالعامة وهي سبع عشرة القيام بالأمرة معالمدل ومتابعة

#### فافضلها قول لا إله إلا الله

الجاعــة وطاعة أولى الأمر والاصلاح بين الناس ويدخل فيــه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البرويدخل فيه الامر بالمروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود والجهاد ومنسه المرابطة واداء الامانة ومنه اداء الحس والقرض مع وفائه و اكرام الجار وحسن المعاملة ومنــه جم المال من حله وانفاق المـــال في حقه وفيـه ثرك التبذير والاسراف ورد السلام وتشميت الماطس وكف الضررعن الناس واجتناب اللهو واماطة الاذي عن الطريق. فهذه تسع وستون خصلة و يمكن عدها تسماً وسبعين باعتبار أفراد ماضم بعضه الى بعض. وقال الحافظ السيوطي ف حاشية منن أبي داود بعــد أن رجح رواية بضع وسبعون وانه لايلتفت الى الشك فان غيره من الثقات قد جزم باله بضع وسبعون ورواية من جزم أولى قال: ومقصود الحديث إن الاعمال الشرعية تسمى إيمانا وأنها منحصرة في ذلك العدد غيرأن الشرع لم يمين ذلك المد لنا ولا فصله وقد تكاف بعض المتأخرين ذلك فتصفح خصال الشريمة وعددها حتى انتهى بها في زعمه الى ذلك المدد ولا يصح له ذلك لانه يمكن الزيادة على ماذكره والنقصان منه ببيان التداخل. والصحيح ما صار اليمه أبوسليان الخطابي وغيره أنها منحصرة في علم الله وعلم رسوله و وجودة في الشريعة مفصلة فيها غيرأن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب ولأعين لنا عــدها ولا كيفية انقسامها وذلك لايضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريمتنا ولا في عملنا إذ كل مفصل مبين في جملة الشريمة فما أمرنا بالعمل به عملنا وما نهيناعنه انتهيناوان لم نحط محصر اعداد ذلك اه (فأفضلها ) هي خبر لشرط عـنوف أى اذا كان الامان ذا شعب متفاوتة فأفضلها (قول لاإله الا الله) لانبأتها عن التوحيد المتعين على كل مكلف والذي لايصح غــيره من الشعب

### وأد اها اماطة الاذي عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان » متفق عليه

الابســد صحته فهو الاصل المبنى عليه سائرها ( وأدناها.) أدونها مقداراً من الدنو يمعنى القرب ولذا استعمل في مقابلة الاعلى ( اماطة ) بالمهملة أي ازالة ( الاذي ) أى المؤذى وان خف كشوكة أو حجر ، وفي رواية اماطة العظم ( عن الطريق ) ووجه كونها أدَّناها انَّهَا لدُّم أَدَى ضَرِر يَتُوقع حصوله لاحد من الناس (والحياء) بالمد وهو لغمة تغير وانكسار يعترى الانسان من خوف مايعاب به ويذم عليمه أو أنحصار النفس خوف ارتكاب القبائح، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح شرعا و يمنم من التقصير في حق ذي الحق (شعبة ) عظيمة كما يوميُّ اليه التنكير (من الاعان) لتكفله محصول سائر الشعب لأنه محجز صاحبه عن المعاصى إِذَ الحَمِيُّ بِخَافَ فَضَيْحَةُ الدَّارِينَ فَيَنْرُجِرُ عَنَّ كُلُّ مَعْصِيةً وَعَنْثُلُ كُلُّ طَاعَةً وأرفع الحياء الحياء من الله وهو ألا براك حيث نهاك وانما ينشأ هذا من مراقبة ثابتــة. للحق والمعرفة به وهي مقام الاحسان . والإيمان لايخرج عن فعل المأ ورو اجتناب المنهى فلذا أفرد الحياء بالذكر لان رتبته متوسطة بين الأعلى والأدنى ولما أشار صلى الله عليه وسلم الى أعلى الشعب وأوسطها وأدناها ترك بيان ألباق للعملم به بالمقايسة الى أحـــد تلك الشـــلانة فمن عرف تلك المقايسة فواضح ومن لافيلزمه الايمان بِعموم العدد وان لم يعرف جميع أفراده كما يجب الايمان بالملائكة وان جهلت أعيانهــم وأساؤهم كذا في شرح المشكاة لابن حجر وقال الدميرى انما جمله بعض الاعان . وسيأتي في الحياء وفضله بسط (متفق عليمه) فيه نظر فان قوله « فافضلها قول لا إله الا الله وأدناها اماطة الادى عن الطريق» لمسلم فقط فيؤول كلامه على ان اصــل الحديث بدون هذه الزيادة فيهما وقــد تنبه لذلك الحافظ السيوطي فى الجامع الصغير فقال بعسده إبراده باللفظ المذكور أخرجه مسلم

(البضم) من ثلاثة الى تسمة بكسر الباء وقد تفتح والشعبة القطعة (العاشر) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «بينمارجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيهافشرب ثم خرج فاذا كاب م يلهث يأكل الثرى

وأبو داو دوان ماجه ووقع لصاحب المشكاة كا وقع للمصنف واعترضه شارحها الشيخ ابن حجر المسكى بما ذكر . ثم الاخبار عن الابمان بأنه كذا وكذا شعبة من باب اطلاق الاصل وهو الابمان على الفرع وهو الاعمال والحقيقة انها تنشأ عنمه لا انها هو ( والبضع من ثلاثة الى تسمة ) تقديم الناه أى ما بينها هذا هو الاشهر وفيه حديث مرفوع البضع ما بين الثلاث الى التسع رواه الطبراني و ابن مردويه عن نيار بن مكرم وقيل مابين الثلاثة وقيل اثنين والهشرة وقيل من واحد الى تسمة وفي القاموس هو مابين الثلاث الى التسع أو الى الحس أو مابين الواحد الى الاربعة أو من أربع الى تسع أوهو سبع واذاجاو زت لفظ العشر ذهب البضع الى الاربعة أو من أربع الى تسع أوهو سبع واذاجاو زت لفظ العشر ذهب البضع لا يقال بضع و عشرون أو يقال ذلك اه ( والشعبة ) في اللغة (القطمة ) والغصن من الشجر وفرع كل أصل وأريد بها في هذا الحديث الخصلة أو الجزء أي الا بمان ذو خصال أو اجزاء متعددة

( وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشى بطريق ) أى فيها ( اشته عليه المعاش فوجه بثراً فنزل فيها فشرب) منها (ثم خرج فاذا) للمغاجأة ( كلب يلهث ) يدلع لسانه من المعاش وليس غيره من الحيوان كذلك ( يأكل الثرى ) أى التراب الندى قال الحافظ فى فتح البارى يجوز أن تكون الجلة خبراً فانياً وأن تكون حالا وفى شرح مسلم للمصنف يقال لهت بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتحها واللهاث بضم اللام ورجل له ثان وامرأة لهنى وهو الذى أخرج لسانه

من العطش فقال الرجـل لقد بلغ هذا الـكاب مِن العطش مثل الذي كان قـد بلغ منى فنزل البئر فلا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الـكاب فشكر الله له فغفر له

من شدة العطش اء . ( من ) تعليلية (العطش ) وأ كله للثرى لقربه من المـــا، في التبريد ( فقال الرجل ) أخـــذ من قرينة أ كله الثرى الذي لا يكون منــه الا من العطش (لقد بلغ هذا الكلب) بالنصب في النسخ المصححة وكذا ضبطه الزركشيي وشيخ الاسلام زكريا في تحفته ( من ) ابتدائية ( العطش مثل ) فاعل بلغ ( الذي كان بلغ بي ) منه ( فنزل البئر فملاً خنه ) ساقط من رواية البخاري وكذا قوله حتى رقى (ثم أمسك بنيه حتى رقى) بكسرالناف علىاللغة الفصيحة المشهورة ويقال رقى وهي لغــة طبيُّ ( فستى الــكاب فشكر الله له ) قال العارف بالله ابن أبي جمرة هل الشكر من الكلب لله أو من الله العبده واذا قلمنا إن الشكر يكون بالقول أو بالحال احتمل والقــدرة صالحة فاذا قلنا إن الشكر من الله تعالى لعبده فيكون الشكر بمعنى التبول فكان صلى الله عليمه وسلم يقول قبل الله عمله وأثابه بالجنة عليه اه . وعلى الوجه الاخير اقتصر المصنف في شرح مسلم ( فغفرله) وفى الحديث أن أفضل القرب الخير المتعدى فانه اذا جوزى بهذا الجزاء الحسن على هذا الغمل اليسيرمع هــذا الحيوان المندوب الى قتله بشرطه فكيف به مع من هوصالح وفيه دايل على التحضيض على فعمل البروان قل اذ لا يدرى فيم تكون السمادة وفيه دليــل على أن الاخلاص هو الموجب لـكثرة الاجر اذ حلل الرجـل كان كذلك اذ هو في البرية ولم برء أحد حال سقيه وكان مخلصا في ذلك العمل وفيه دليل على أن اكال الاجر يكون باكال العمل يؤخـــذ من قوله في رواية فستى الـكليب حتى أرواه فباكمال ربه أكل الله نعمته عليه ويؤخذمن الخبر قالوا يارسول الله وان لنا فى البهائم أجر الافقال فى كل كبد رطبة أجر ، متفق عليه « وفى رواية للبخاري ، فشكر الله له فنفر له فادخله الجنسة ( وفى رواية لهما ) بينما كاب يطيف و كية قد كاد يقتله العطش إذراً ته بَغَيُّ

إفساد بعض الامتعة اذا ترتب عايمه الثواب الاخروى الا ترى الى غرفه الماء بالخف المفسد له عادة لكن لما كان في ذلك صلاح آخرته فهو في صلاح و يؤخذ منه تسب الفاضل للمفضول اذا احتاج المفضول اليهاذ تسب الرجل للسكاب.ونوع الانسان أفضل من باقى الحيران كذا يؤخف ملخصا من بهجة النفوس للمارف ابن أبى جمرة ( قالوايارسول الله) لما ذكر لهم هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وان قل فان المقصود من ذكره صلى الله عليه وسلم لقصص من مضى التحريض على الفعل الممدوح والنهى عن ضده وغمير ذلك من الفوائد أذ العبث لايقع منه صلى الله عليه وسلم ( وان لنا في ) سببية (البهائم) أي بسببها (أجراً فقال في كل) أى فى إرواء كل (كبد رطبة أجر) والرطوبة كناية عن الحياة فان الميت يجف جسمه وكبده وقبل الكبد اذا ظمئت ترطبت فني الحديث الاحسان الى الحيوان المحترم وهو مالا يؤءر بقتله فيحصل بسقيه والاحسان اليسه الاجر سواء كان حرا أو مملوكا له أو الهيرمأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله ( متفق عليه ﴿ وَفَى رَوَايَةً لَلْبَخَارِي فَأَدْخُلُهُ اللهُ الْجِنَةُ ﴾ أي ابتداء مع الناجين وهي لأزمة الرواية السابقة اذ من غفر له دخلها كذلك \* (وفي رواية لهما بينما كلب يطيف) بضم التحتية ( مركية ) لغامئه (قد ) لاتقريب (كاد يقتله العطش ) لاشتداده به (اذرآنه بني) بنتح الموحدة وكسر المجمة وتشديد التحتية أي زانيـة والبغاء الزنى ولا تنافى بين كون الفاعل هنا امرأة وفى الحديث قبله رجلا لاحتمال تعدد

من بنایا بنی اسراءیل فنزعت موقیها فاسستقت له به فسقته فففر لهما به «الموق» الخف (ویطیف) یدور (حول رکیة) وهی البئر .

(الحادى عشر) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين، رواه مسلم (وفي رواية) مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأ يحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة . (وفي رواية لهما)

القصة (من بغايا بنى اسراء يل فنزعت موقها) بضّم الميم وفتح القاف قيل خفها فارسى معرب وقيل الذى يابس فوق الخف ويقال له الجرموق (فاستقت له فسقته) أى حتى روى (فغفر) بالبناء الدفهول (لهابه الموق الخف ويطيف يدور) قال فى شرح مسلم بضم الياء يقال طاف وأطاف اذا دار حوله (والركية) بفتح الراء المهملة وكسر الكاف وشد النحتية (وهى البئر) مطلقا وقيل قبل أن تطوى

المهملة و تسر السامى وساء الله عليه وسلمال القد رأيت رجلا يتقلب في الجنة) أى يتنام فيها بالاذها (في شجرة قطمها ونظهر الطريق) أى بسبب تطعه لها (كانت تؤذى المسلمين) ففيه فضل ازالة الاذى عن الطريق وقد تقدم أنه من شعب الأيمان وفيه فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضرراً ( رواه مسلم وفي دولية له) أى لمسلم من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لانحين) من التنحية الازالة أى لازيلن (هذا) أى المضر (عن) طريق (المسلمين لايؤذيهم) أى ارادة ألايؤذيهم (فادخل الجنة) بالبناء للفعول وظاهر هذا الخبر دخو له الجنة بمجرد نينسه الفعل الجيل ، ويحتمل أنه فعل ذلك وترك ذكره الراوى إما سهواً واما لامر آخر ( وفي دواية لها) عن أبي هريرة وترك ذكره الراوى إما سهواً واما لامر آخر ( وفي دواية لها) عن أبي هريرة

بينما رجل بمثى بطريق وجد غُصنَ شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له .

(الثانى عشر) عنه قال قال رسول الله على الله عليه وسلم: من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما يينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مَسَّ الحصى فقد لغا. رواه مسلم

مرافوعا (بينها رجل) بالرفع لكف بين عن الاضافة للمفرد لها (يمشى بطريق) أى فيه (وجد غصن شوك على الطريق فأخره) بتشديد الخاء المعجمة أى نحاه عن الطريق وفي نسخة فأخذه بتخفيف المعجمة وبالذال المعجمة أى أخذه من الطريق اذهابا لضرره (فشكر الله له) ذلك الفعل اليسير أى قبله منه (فغفر) بالبناء للفاعل (له)

(وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوم) باسباغه والاتيان بادابه وسننه (ثم أتى الجمة) أى الى المسجد لصلاتها وهى بضم الجيم والميم وسكونها وقد تفتيح صميت بذلك لاجهاع الناس لها (فاستمع) الخطبة (وأنصت) عن الكلام المباح (غفر له) صفائر (مابينه و بين الجمة الماضية) قال بعض أصحابنا والمراد بما بينهما من صلاة الجمة وخطبتها الى مثل ذلك الوقت من الجمة الثانية فيكون سبعة أيام بلازيادة ولا نقص (و) يضم المها (زيادة) عليها ذنوب (ثلانة أيام) فتكفر ذنوب عشرة أيام قال العلماء مهنى المفرة له ما بين الجمتين وثلاثة أيام أن الحسنة التى تجعل بعشرة أمثالها (ومن مس الحصى) وفي معناه سائر العبث في حال الخطبة (فقد لغا) فني الحديث اشارة الى الحث على اقبال القلب في حال الخطبة والمراد من اللغو الباطل المذموم المردود (رواه مسلم) والمجاور على الخطبة والمراد من اللغو الباطل المذموم المردود (رواه مسلم) والمجاور على الخطبة والمراد من اللغو الباطل المذموم المردود (رواه مسلم)

(الثالث عشر) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن ، فنسل وجهه خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر اللها بعينه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء ،

(وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال اذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن) شك من الراوى في أيم.ا لفظه صلى الله عليه وسلم وان كان يلزم من تحقق أحدهما شرعا نحقق الآخر ( فغسل وجهه ) الفاء تفصيلية (خرج من وجهه كل خطيثة ) صغيرة متعلقة بحق الله تعالى ( نظر اليها ) أى الى سببها اطلاقا لاسم المسبب على السبب مبالغة وكذا البواقى ( بمينه ) قال القرطبي هذه عبارة مستعارة المقصود بها الاعلام بتكفير الخطايا ومحوها والافليست الخطايا أجساما حتى يصح منها الخروج وفى قوت المعتذى للسيوطى بعمد نقل مثله عن أن العربي : وأفول بل الظاهر حمله على الحقيقة وذلك ان الخطايا تؤثر فى الباطن والظاهر سواداً يطلع عليــه أرباب الاحوال والمكاشــغات والطهارة تزيله ثم استشهد لتأثير الخطايا باحاديث ثم قال بعد نقل حديث تأثير خطايا المشركين في الحجر الاسود حتى صار اسود ما لفظه فاذا أثرت الخطايا في الحجر فغي فاعلمها أولى فاما أن يقدر خرج من وجهه سوادكل خطيئة أى السواد الذى أحدثته وإما أن نقول إن الخطيئة نفسها تتعلق بالبدن على أنهاه جسم لا عرض بناء على اثبات عالم المثال و ان ماهوفي هذا العالم عرض له صورة في عالم المثال وقد حققت ذلك في تأليف مستقل (مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) أو لاشك من الراوى فى أى اللفظين قاله صلى الله عليه وسلم ويدلك على أنها للشك زيادة مالك «أو نحو ذلك»قيل وخصت العين بالذكر مع أن في الوجه الغم والانف لانهاطليمة القلب ورائده فأغنت عن غيرها واعترض بأن كونها طليعة لا ينتج الجواب عن نخصيص خطيئتها بالمغفرة فالذي يتجمه في

فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستمها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم

(الرابع عشر) عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الصلوات الحسن والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما ينهن اذا اجتنبت الكبائر ،

الجواب أن سبب التخصيص أن كلا ، ن الغم والأنف له طهارة مخصوصة خارجة عن طهارة الوجه فكانت متكفلة باخراج خطاياه بخلاف العين فانها ليس لها طهارة الا في غسل الوجه فحطت خطيتها عند غسله دون غيرها ( فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت) اسمها ضمير الشأن (بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الما و فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها) أى مشت اليها أو مشت المشية ( رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب ) الصفائر المذكورة ( رواه و مسلم ) و مالك في الموطأ

( وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخس والجمة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ) من الصغائر المتعلقة بحقوق الله تعالى ( اذا اجتنبت الكبائر ) قال الحفظ ولى الدين العراق استند العلماء فى تقبيد الذنوب المكفرة بالعمل الصالح بالصغائر لهمذا الحديث فجعلوا التقييد فيه مقيداً للاطلاق فى غيره اه ملخصاً. و نظر فيه إن دقيق العيد وحكى ابن التين فيه خلافا فقال اختلف هل يغفر الله له سهذه المذكورات الكبائر اذا لم يصر علمها أم لا يغفر

له ســوى الصغائر قال وهذا كله لايدخل فيه مظالم العباد وقال القرطبي لابعد في أن يكون بمض الاشخاص تنفرله الكبائر والصغائر بحسب مايحضره مرس الاخلاص ويراعيه من الاحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اه قلت وقد سبق الى ذَلك أين العربي وجزم به فقال لو وقعت الطهارة باطنا بتطهير القلب عن أوصاب المعصية وظاهراً باستعال الماء على الجوارح بشرط الشرع واقترنت به صلاة جرد فها القلب عن علائق الدنيا وطرد الخواطر واجتمع الفكر على آخر العبادة كا انعقد عليه احرامها واستمر الحال حتى خرج بالتسليم عنها فان الكبائر تغفر وكذلك كان وضوء السلف اه والذي عليسه جهو والعلماء ان صالح العمل لا يكفر الكبائر انما يكفرها التوبة أو فضل الله تعالى . قال المصنف وقـــد يقال اذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلوات واذا كفرت الصلوات فماذا تكفر الجمات ورمضان وغيرُها مما ورد فيه ذلك ، فالجواب ماأجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فان وجد مايكفره من الصغائر كفره وان لم يصادف كبيرة ولا صغيرة كتبت له به حسنات ورفعت له به درجات وان صادف كبيرة أوكبائر ولم يصادف صغيرة رجوناأن يخفف عنهمهما واعترضه ابن سيد الناسف قوله رجونا الخ بان هذا موقوف على التوقيف لامجال فيه لغيره .قالالسيوطي استشكل بان الصغائر مكفرة باجتناب المكبائر وحيننذ فما الذي تكفره الصاوات والتحقيق في الجواب ما أشار اليه البلقيني أن الناس أقسام: من لاذنب له مطلقا وهمذا له رفع الدرجات ،ومن له صغائر بلا اصرارفهي المكفرة باجتناب الكبائر الي موافاة الموت على الايمان ،ومن له صفائر مع الاصرار فعى التى تكفر بصالح الاعمال، ومن له كبائر وصغائر فالمُسكفر بصالح العمل الصغائر فقط ، ومن له كبائر فقط فيكفر منها على قدر ماكان يكفر من الصغائر اه قال شيخ الاسلام ذكريا فان قلت يلزم من جمل الصغائر مكفرة بالمذكورات عند اجتناب السكبائر اجتماع سببين على سبب واحد وهو

رواه مسلم

الخامس عشر) عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؛ قالوا بـلى يارسول الله قال إسباغ الوضوء على المـكاره وكثرة الخطا الىالمساجد

ممتنع قلت لامانع من ذلك فى الاسباب المعرفة لانها علامات لامؤثرات كما فى الجنماع أسباب الحدث اه وقوله « إذا اجتبت الكبائر الح » قال العلقمى فى حاشيته على الجامع الصغير قال شيخنا يعنى السيوطى قال الدووى معناه أن الذنوب كلها تغفر الا الكبائر فأنها لاتفار وليس معناه أن الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة فان كانت فلا ينفر شي فان هذا وان كان محتملا فسياق الأحاديث يأباه (رواه مسلم) ورواد أحمد والترمذي

(وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ) بتخفيف اللام اداة استفتاح ليتنبه السامع لما بعدها (أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا) أى من ديوان الحفظة أو يمحو بمه في يغفر (و برفع به الدرجات) أى المنازل في الجنبة (قالوا بلى) هي لا يجاب النفي المذكور في السؤال أى دانا على ذلك يارسول الله (قال اسباغ الوضوء) أى استيعاب أعضائه بالغسل والمدح مع استيفاء آدابه ومكملاتها (على) بمعنى مع (المكاره) جمع مكره بفتح الميم من الكره المشقة والألم (وكنرة الخطاالي المساجه) فيه فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة ويؤيده الخبر المخطاالي المساجه المنازم ولاينافيه عده صلى الله عليه وسلم من شؤم الدار بعدها الآتي دياركم تمكنب آثاركم ولاينافيه عده صلى الله عليه وسلم من شؤم الدار بعدها من المسجد لان بعدها وان كان فيسه شؤم من حيث إنه قد يؤدي الى تفويت من المسجد فشؤمها وفضلها باعتبارين

## وانتظارالصلاة بعد الصلاة فذلكم السُّباط ، رواه مسلم (السادس عشر) عن أبي موسى الاشعرى رضي

فلاتنانى ( وانتظار الصلاة ) أىوقنها أو جماعتها ( بعد الصلاة ) منفردا أو فى جماعة وذاك بأن يجلس في المسجد أو في بيته أو سوقه أو شغله لانتظارها وذلك لتعلق فكره وقلبه بها فهو دائم الحضور والمراقبة غير ملته عن أفضل العبادات البدنية بشيُّ ( فذلكم ) عدل اليه عن فهذا الذي هو القياس للدلالة على بعد منزلته وعظمها (الرباط) لاغيره كما أفاده تعريف الجزأين الدال على الحصر لكنه اضافي، أي ما ذكرت من تلك الثلاث هو المستحق لاسم الرباط والرباط الحقيق وهو ملازمة الثذر لحفظ عورة المسلمين لايستحق ذلك الاسم بالنسبة اليها لما فيها من أعظم القهر لاعدى عدو الانسان وهي نفسه الامارة بالسوء وقمع شهواتها وقلع مكائد الشيطان من جميع أجزائها فان هذه الاعمال تسد طرق الشيطان والهوى عن الفس وتقهرها وتمنعها من قبول الوسواس والشهوات فكانت هي الرباط الحقيقي وهو الجهاد وفي هذا أعظم تأييد لخبر رجمنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الاكبرأى من جِهَاد العدو الى جهاد النفس اذ جهاد الكفار انما شرع بالخروج عن النفس والاولاد والأموال لاحـلاه كلة الله تعالى مع تكميل النفس مخروجها عن مألوفاتها ومستلذاتها لكنه لايدوم زمنه بل يكون برهةوتنقضي وهذه الاعمال دائمة وذلك التكميل موجود فيها بزيادة (رواه مسلم) وعندمالك فذلكم الرباط فذلكم الرباط وردد مرتين وفى رواية الترمذي ثلاثا وحكمته مزيد تقرير ذلك والاهتمام بشأنه المرة بعد المرة

(وعن أبى موسى الاشعرى) تقدمت ترجمتــه أول باب الاخلاص ( رضي

الله عنمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البَرْدين دخل الجنة . متفق عليه (البردان) الصبح والدصر

الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين ) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنيمة برد والمراد صلاة الفجر والعصر كاسيأتى زاد مسلم فى روايته يمني المصر والفجر . قال الخطابي سميا بردين لانهما يصليان في يردى النهار وهما طرفاه حين يطيب الهوا وتدهب شدة الحر (دخل الجنة) قال العلقمي قال القزاز في وجه تخصيص هذن الوقتين ماحاصله من موصولة لا شرطية والمراد من صلاها أول فرض الصلاة ثم مات قبل فرض الحس فانها فرضت أولا ركمتين بالفداة وركمتين بالعشى ثم فرضت الحنس قال فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيــه. قات ولا يخفي مافيه من التكاف والا وجهان من شرطية وقوله دخل الجنة جواب الشرط وعدل اليمه عن المضارع ارادة التأكيد في وقوعه بجمل ما سيقع كالواقع اه وعلى الأوجم فوجه تخصيصهما بالذكر أن وقت الصبح يكون عنمد النوم واذنه ووثت العصر يكون عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار وتجارته وتهيئة الـشاء فني صلاته لها مع ذلك دليل على خلوص النفس من الكسل ومحبتها المبادة ويازم من ذلك اتبانه بجميع الصلوات الأخر وانه اذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غسيرهما فالاقتصار عليهما لما ذكر لا لأفادة أن من اقتصر عليهما بأن أبي بهما دون بتى الحس يحصل له ذلك لأنه خلاف النصوص وقيــل المراد بالبردن الصميح والعشاء ووجه تخصيص العشاء أن في وقنها يكثر النعاس فينقل البدن مواسطته مع الامتلاء بالعشاء فتتعطل الحركة فتشق الصلاة وأسبابها حينثذ مشقة ظاهرة فمن صملاها مع ذلك استحق دخول الجنة من غير سأبقة عذاب ( متفق عليه البردان الصبح والمصر) (السابع عشر) عندقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد أوسافر كتُب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاً. رواه البخارى (الثامن عشر) عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد) قال في الصحاح المرض السقم اه. وفي المصباح مرض الحيوان مرضا من باب تعب والمرض حال خارجة عن الطبع ضار بالطبع و يعلم من هذا أن الآلام والأورام أعراض عن المرض (أو سافر) أي في غمير معصية قال الجوهري السفر قطع المسافة وفي المصباح سفر الرجل سفرا منءاب ضرب فهو سافر والجع سفر مثل راكب وركب والاسم السفر بفتحتين وهوقطع المسافة يقال اذا خرج للارتحال أولقصم موضع فوق مسافة العمدوى سفر وقال بمضالمصنفين أقل السمفر يوم انتهى. والحديث شامل لطويل السفر وقصيره بأن يخرج لضيمة أو الى مكان لا تلزمه فيه الجمعة لعدم ساعه النداء ولا يخالف قول المصباح إن أهل العرف لا يسمونه سفراً فان المراد سفرا طويلا (كتبله )من البر (مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاً )وعند أبي داود كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم قال ابن بطال هذا في أمرالنوافل أما صلاة الفرض فلا تسقط بسفر أو مرض (رواه البخاري) ورواه أحمد وغيره ويؤخف من الحديث تأييد من ذهب الى أن الأعدار في ترك الجاعة مسقطة للحرج محصلة للفضيلة خلافا للمصنف في الأخير وحـــل كلام المصنف على من لم يعتد المازمتها مع عدم العذر أو لم ينوها لولا العذر وكلام غيره على ما اذا نواها وكان معتادا لها .

( وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف) ( ١٠ ـ دليل ـ نى ) صدقة . رواه البخارى (ورواه مسلم) من رواية حذيفة رضى الله عنه
(التاسع عشر) عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمامن مسلم يَنرسُ غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سُرق منه له صدقة ولا يَرزو ما مد إلا كان له صدقة » رواه مسلم (وفي رواية له) لا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة

أى كل مايفعل من أعمال البروالخير (صدقة) أى ثوابه كثوابها فاطلاقها على ذلك بطريق الاستعارة كما تقدم (رواه البخارى) واحمد (ورواه مسلم) وأحمد وأبو داود (من حديث حذيفة رضى الله عنه ) فلا يقال فيه متفق عليه لا أن الشيخين لم يتفقا على سنده وان اتفقا على معناه ومبناه

(وعنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساً) بالفتح مصدر (الاكان ما أكل منده) أى مما غرسه (له صدقة) يعنى يحصل للغارس ثواب التصدق بالمأكول ان لم يضمنه الا كل (وما سرق منه له صدقة) يعنى يحصل له مثل ثواب صدقة المسروق وليس المهنى أن المأخوذ صار ملكا الا خذ كا لو تصدق به عليه (ولا برزؤه) بفتح التحتية وراء مهملة ثم زاى ثم هزة وسيأتى أن معناه ينقصه (أحد الاكان له صدقة رواه مسلم. وفي رواية له) عمرة وسيأتى أن معناه ينقصه (أحد الاكان له صدقة رواه مسلم. وفي رواية له) أى لمسلم عن جابر (لايغرس المؤمن غرساً ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان) أى لمسلم عن جابر (لايغرس المؤمن غرساً ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان) أى على وجه التصدق عليه والاكرام أو بطريق الغصب مالم يؤد بدله (ولا) أى على منه أو تتلفه (دابة) لعل المراد منها كل ما يدب على الأرض لكونه أعم (ولا طير) قيل إنه اسم جمع لطائر وقيل جمع له كصحب وصاحب (الاكان)

الى يوم القيامة (وفى رواية له) لاينرس مسلم غرساً ولازرع زرعاً فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة ( وروياء جيماً ) من رواية أنس رضى الله عنه ( قوله يرزؤه ) أى ينقصه (العشرون ) عنه قال « أراد بنو سلمة

تولد منها ( الى يوم القيامة ) قال الأبي ولا يبعــد أن يدوم له الثواب و إن انتقل الملك الى غيره الى يوم القيامة وهدا ممكن في الغراس قلت قال ابن العربي من سعة كرم الله تمالى أن يثيب على ما بعد الحياة كما يثيب على ذلك في الحياة وذلك في ستة صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله أوغرس أو زرع أو الرباط فالمرابط تواب عمله الى يوم القيامة . قلت ولا يختص حصول هـنه الصدقات عن باشر الغرس أو الزراعة بل يتناول من استأجر لعمل ذلك والصدقة حاصلة حتى فيا عجز عن جمعة كالسنبل المعجوز عنه بالحصد فيأكل منــه حيوان فانه مندرج تُعت مُدَّلُولُ الْحَدِيثُ \* ( وَفَى رَوَايَةً لَهُ ) عَنْ جَابِرُ أَيْضًا (لاينرس) بَالرفع ( المسلم غرساً ولا بزرع ) أي المسلم ( زرعا ) والغرس في الاشجار ( فيأكل ) بالنصب في جواب النفي ( منه ) أي من بمرة ما ذكر (انسان ولا دابة ولا شي<sup>\*</sup> ) أي من طائر وجي فهو أعم من الروايات قبله ( الا كانت ) أي الزروع والمنروسات فالنَّانيث لذلك أو نظراً الى تأنيث الخبر (له صدقة وروياه) أي الشيخان ( من رواية أنس ابن مالك ) قال المصنف وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل النجارة وقيل الصنعة باليدوقيل الزراعة وهو الصحيح وفي الحديث أن الثواب في الآخرة مختص والسامين وأن الانسان يثاب على ماسرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر أو نحوها ( قوله ) في الحديث ( يرزؤه أي ينقصه ) (وعنهقال أراد بنوسلمة) بكسر اللام قبيلة معروفة منالاً نصار قال إن عبدالبر

أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا نعم يارسول الله قد أردنا ذلك فقال: بنى سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم وواه مسلم (وفيرواية) إن بكل خطوة درجة (ورواه البخارى أيضاً) بمعناه من رواية أنس رضى الله عنه (وبنو سلمة) بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضى الله عهم و (آثارهم) خطاهم

في كتاب الانساب إنه سلمة بن سعد بن الخزرج وقال الكازروني في شرح المشارق قبيلة منسوبة إلى سلمةن سعدس على بن أسد بن سادرة بن زيد بن جشم ابن الخزرج بن حارثةوهم بطن من الأنصار ( أن ينتقلوا) من منزلهم الذي كانوا به وكان بعيدا من المسجدالنبوي( قرب المسجد) لخلوه كما صرح به في رواية في مسلم ( فبلغ ذلك ) أي ارادتهم التحول ( الذي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه) الضمير للشأن ( بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم قد أردنا ذلك (فقال بني سلمة )بحدف حرف النداء ( دياركم ) منصوب على الاغراء أي الزموا دياركم ولا تنتقلوا الى قرب المسجد ( تكتب ) بالجزم جواب الشرط المقـــدر (آثاركم) أى آثار أقدامكم وخطاكم الى الجمة والجماعة (رواه مسلم \* وفي رواية ) لمسلم عن جابر فنهاما رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال إن لــــكم بكل خطوة ) تقدم أنه بضم الخاء مابين القدمين وبفنحها المرة من الخطوات ( درجة ) أى فى الجنة ( ورواه البخاري أيضا بممناه من رواية أنس) ولفظ روايته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يابني سلمة ألا تحتسبون آثاركم (و بنو سلمة بكسر اللام) والنسبة البها السلمي بفتح أوليسه من تغيير النسب ( قبيلة معروفة من الأنصار وآثارهم )بالمد (خطام) بضم الخاء جع خطوة أى خطواتهم في ذهابهم الى المسجد الجوية والجاعة.

(الحادي والعشرون) عن أبي المنذراً بي بن كمب رضى الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أوفقلت له لو

وهذه الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلمو يكنى بأبي الطفيل ولده كناه بها عربن الخطاب (أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية (ابن كعب) أن قيس بن عبيد بن عبد يزيد بن معاوية بن عمر وبن مالك بن النحار ـ واسم النجار تيم اللات وقيل تيم الله وسمى بالنجار قيل لأنه اختتن بالقدوم وقيل لا نه ضرب وجه زوجته بالقدوم فنجره \_ ابن تعلبة بن عمرو بن الخزرج الا ً كبر الانصارى الخزرجي النجاري القارئي المدني ( رضي الله عنه ) شهد أبيّ العقبة الثانيـة في السبعين من الأنصار وشهد بدرا وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله علميه وسلم روى عن رسول الله صلى الله علميه وسلم مائة حديث وأربعة وستين حديثا أتفقا منها على ثلاثة وأنفرد البخارى بثلاثة ومسلم بسبعة وله فضائل كشيرة ومن اسناها حديث الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبى بن كعب سورة لم يكن الذين كفروا وقال أمرنى الله عز وجــل أن اقرأ عليك وهي منقبة عظيمة لم يشاركه فيهاغيره توفى بالمدينة ودفن بها قيل سنة ثلاثين في خلافة عثمان قال أبو عثمان الاصفهاني وهو الصحييح وقال ابن عبد البر الاكثر على أنه مات في خلافة عمر كذا نقل ملخصا من المهديب للمصنف (قال كان رجل ) لم أر من سماه (لا أعلم رجلا أبعد ) الناس منزلا (من المسجد منه وكان لاتخطئه ) بضم الغوقيـة أي تفوته (صلاة فقيل له أو فقلت له) شك من الراوى عن أبي و يحتمل أن يكون منه بأن نسى أبهما كان اطول الزمان ( لو ) للتمني

اشتریت حماراً ترکبه فی الظلماء وفی الرسمناء .فقال مایسر فی أن منزلی الی جنب المسجد إنی أرید أن ککتب لی ممشای الی المسجد ور جوعی اذا رجعت الی أهلی . فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و قد جَم الله لك ذلك كله ، رواه مسلم ( وفی روایة ) ان لك ما احتسبت ( الرمضاء ) الارض التی أصابها الحرالشدید

### (الثاني والعشرون) عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص

فلا نعتاج لجواب و يعتمل أن تكون شرطية وحدف جوابها أى لكان أحسن المهمه من السياق ( اشتريت حماراً تركبه في ) الليدلة ( الظلماء وفي الرمضاء فقال مايسرفي ) أى يمجبني ( ان منزلي الي جنب المسجد ) لما يفوت بالقرب من أجر تمدد الخطا المرتب على بعد الدار منه ( اني أريد أن يكتب ) بالبناء المفعول عويمتمل أن يكون مبنيا الفاعل ( لي ) أجر (ممشاى ) أى مشيى فهو مصدر ميسى ( الي المسجدو ) أجر (رجوهي الي أهلي ) منه ( اذا رجعت ) فيه اثبات الثواب في الرجوع من الصلاة كما في الذهاب البها ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمد الله الك ) لصحة نيتك وحسن قصدك (ذلك ) أى الذي رجوت ( كله ) تأكيد معنوى ( رواه مسلم \* وفي رواية ) لمسلم ( ان الك ) أى عند الله أجر ( مااحتسبت ) معنوى ( رواه مسلم \* وفي رواية ) لمسلم ( ان الك ) أى عند الله أجر ( مااحتسبت ) أى علمت من تكثير الخطا في الذهاب الى المساجد احتسابا ( الرمضاء ) بالمد

(وعن أبى محمد) وقيل أبو عبد الرحن وقيل أبو نصير بضم النون عبد فله ابن عرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سميد مصغرا ابن سهم بن عرو بن هصيص بن كمب بن لؤى بن غالب القرشي السهمي الزاهد العابد الصحابي ابن

رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم «أر بمون خصلة أعلاها منيحة ُ

الصحابي (رضى الله عنهما) بينه و بين أبيه في السن ثنتا عشرة سنة أسلم قبل أبيه وكان كثير العلم مجتهدا في العبادة تلاّ والقرآن وكان أكثر الناس أخذا الحديث والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثبت في الصحيح عن أبي هر برة قال ماكان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عايمه وسلم منى الاعبد الله بن عمر و كان يكتب ولا أكتب. روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبمائة حديث اتفقا على سبعة عشر منها وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بعشرين وانما قلت. الرواية عنه مع كثرة ماحل لانه سكن مصر وكان الواردون اليها لاخذ العلم قليلين بخلاف أبي هربرة قاله استوطن المدينة وهي مقصد السلمين من كل جهة. روى عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم الف مثل وأنه قال لخير أعمله لله اليوم أحب الى من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانا كنا مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم تهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا وإنا اليوم مالت بنا الدنيا توفى بمصر سنة ثلاث وقيل خس وستين وقيل عكة سنة ست وستين وقيل بالطائف سنة خس وخمسين وقيل ثمان وستين وقيل ثلاث وسبمين وهو ضعيف ، كان عمره اثنتين وسبعين سنة رضي الله عنه وسيأتي مايتعلق بياء « العاصي» اثباتا وحذفا في باب تحريم الظلم (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بعون خصلة ) بفتح المعجمة وسكون المهملة أى نوعا من البر (أعلاها) في الرتبة (منحة) بكسر الميم وسكون النون وفتح المهملة وهى العطية وأصلها عطية الناقة أوالشاة ويقال لايقال منيحة الاللناقة وتستعار للشاة قال ابراهيم الحربى يقولون منحتك الناقة أغرستك النحلة أعرتك الدار أخدمتك العبدكل ذلك هبة منافع كذا فىفتج اليارىوقالف أواخر

## المنز، ما من عامل يسمل بخصلة منها رجاء ثوابها و تصديقَ مو عودها إلا أدخله الله بها الجنة »

باب الهبة من الفتح أربعون مبتدأ أعلاهن مبتدأ ثان ومنيحة خبر الثاني والجلة خبر الاول اهر في نسخة منيحة بوزن عظيمة (١) ( العنز) بفتح المهملة وسكون النون بمدهازاي مروفة وهي واحدة للعز والجمع أعنز وعنوز وعناز (مامن) زائدة لتأكيد العموم واستغراقه (عامل) أي وهو مسلم (يعمل خصلة) وفي نسخة بخصلة بزيادة لاء ( منها رجاه ) ممدود مفمول لأجله (ثوامها) من الله تعالى ( وتصديق) منصوب أيضا (موءودها) أي ما وعد به فيها ، فالاضافة لأدنى ملابسة ( الا أدخله الله مها ) أي بسبب قبوله عمله بفضله ومنه (الجنة) فدخولها بفضله لا بعمله أي مع الفائزين وتمام الحديث كما في المخارى: قال حسان فعددنا مادون منبحة المعز من ردالسلام وتشميت الماطس واماطة الأذيعن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة خصلة اه قال الحافظ العسقلاني قال ابن بطال ماملخصه ليسفى قول حسانهما يمنعهن وجدان ذلك وقد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخدير والبر لا تحصى كثرة ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالار بعين المذكورة وأنما لم يذكرها لمعنى هو انفع لنا من ذكرها وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أنواع البرقال وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجــدها تزيد على الاربعين فمما زاده إعانة الصانع والصنمة لأخرق واعطاء شسع النعل والسنرعلي المسلم والذب عن عرضه و ادخال السرور عليه والتفسح له في المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرع والشــفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبــة فى الله والبغض لاجله والمجالسة والتزاور والنصح والرحمة وكلها فىالاحاديث الصحيحة

<sup>(</sup>۱) في القاموس منحه الناقة جمل له وبرها ولبنها وولدها وهي المنحة — أى بكسر فسكون ــوالمنبحة ـــ أى بنتح فكسر . ع

رواه البخارى (المنيحة) أن يعطيه إياها ليأكل كبنهائم يردّها اليه (الثالث والعشرون) عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اتقوا النار ولو بشق تمرة» متفق عليه ( وفى رواية ) لهما عنه قال قال رسول الله صلى

وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة المنز وحذفت مما ذكر أشياء تعقب ابن المنسير بعضها وقال ان الأولى ألا يعتني بعدها لما تقدم وقال الكرماني جميع ماذكره رجم بالغيب ثم من أبن عرف انها أدنى من المنحة . قلت وانما أردت ما ذكرته منها تقريب الحنس عشرة التي عدها حسان بن عطية وهي ان شاء الله لانخرج عا ذكرته ومع ذلك فانا موافق لابن بطال في امكان تتبع أربعين خصلة من خصال الخير أعلاها منيحة المنز وموافق لابن المنير في ردكثير مما ذكره ابن بطال مما هوظاهر انه فوق المنحة المكلام الحافظ (رواه البخاري) ورواه أبو داود أيضاً (المنيحة) بوزن عظيمة (أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم بردهااليه) هذا أحد معنيها كما سيأتي في باب الكرم والجود عن أبي عبيد

(وعن عدى بن حاتم الطائى رضى الله عنه قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار) بان تتخذوا ما يقيكم من عذابها من صالح العمل والصدقة (ولو) كان التصدق (بشق) بكسر الشبن المعجمة أى نصف (مرة) قال السيوطى في مختصر النهاية شق كل شي نصفه وقال ابن ملك هنا ببعض تمرة و بجوز بالشق عنه (متفق عليه) ورواه النسائى من حديث عدى أيضاً ورواه أحمد عن عائشة والبزار والطبر انى فى الاوسط والضياء والبزار عن النمان بن بشدير وعن أبى هريرة والطبر انى فى الكرير عن ابن عباس وعن أبى امامة كذا فى الجامع الصغير السيوطى والطبر انى فى الكرير عن ابن عباس وعن أبى عن عدى (قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم « مامنكم من أحد إلاسيكامه ربه ليس بينه وبينه تَرجُمان فينظر أين منه فلا يرى إلا ماقدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ماقدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فن لم يجد فبكلمة طيبة »

( الرابع والمشرون) عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الأكلة فيحمدَ وعليها

الله عليه وسلم مامنكم من أحد الاستكلمه ربه ) بالكلام النفسى القائم بذاته عز وجل ويسمه كا بريد الله كا سمه الكليم (ليس بينه) أى الله (وبينه) أى الملكلم (ترجمان) بضم الفوقية و تفتح الذى يترجم الكلام من لغة الى أخرى والالف والنون زائدتان قال ابن ملك والمراد هنا الرسول لان الله تعالى لا يخفى عليه شي فيكون كلامه فى الآخرة بالوحى لا بالرسول (فينظر العبد أيمن منه) أى فى الجانب الايمن (فلا برى الا ما قدم) من صالح عمله (وينظر اشأم) بالهمزة (منه) أى فى الجانب الأيسر (فلا برى الا ماقدم) من ساح عمله (وينظر بين يده فلا برى الاالنار تلقاه) بكسر الفوقية أى حداه (وجهه فاتقوا النار) باتخاذ صالح العمل وقاية منها (ولو) كان الاتقاء (بشتى تمرة فان لم يجد) شيئاً يتقى به النار (ف) لميتق منها (بكلمة طيبة) أى بقول حسن يطيب به قلب المسلم

( وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان ) بفتح الهمزة أى في أن ( يأكل الأكلة ) بفتح الهمزة كاسيأتى وأتى ببناه المرة فيه وفيا بعده إشعاراً بأنه يستحق الحمد على النعمة و ان قلت ( فيحمده عليها ) يحصل أصل السنة بقوله الحد لله وسيأتى في باب آداب الطعام بيان أكله

أو يشرب الشربة فيحمده عليها ، رواه مسلم ( والأكلة ) بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة

( الخامس والعشرون ) عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال د على كل مسلم صدقة » قال أرأيت ان لم يجد قال د يعمل بيديه فينفعُ نفسه ويتصدقُ »

قال ابن ملك من السنة ألا يرفع صوته بالحدد عند الفراغ من الأكل اذا لم يفرغ جلساؤه كيلا يكون منماً لهم (أو يشرب) بالنصب (الشربة فيحمده عليها رواه مسلم) ورواه أحمد والترمذى والنسائى كافى الجامع الصغير (الأكلة بفتح الهمزة) المرة من الأكل حتى يشبع كذا قاله الجوهرى (وهي الندوة) بفتح المعجمة وسكون المهملة اسم للمأكول أول النهار (أو العشوة) المأكول آخره

(وعن أبي موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم) حق متأكد كل يوم (صدقة) شكراً لنعم الله تعالى التي لاتعد ولاتحد فالمراد منهاهنا العموم البدلى وان كانت في سياق الاثبات ويدل له ورود التصريح به في الرواية السابقة كل سلامي من الناس عليه صدقة . وقد تقدم في خبر الصحيحين انها ثلاثمائة وستون وعند أحمد و أبي داود مرفوعا « في الانسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه قالوا ومن يطيق ذلك يانبي الله قال النخاعة في المسجد فيدقنها والشي ينجيه عن الطريق فان لم يجد فركمتا المضحا تجزيه صدقة » كما تقدم (قال أرأيت) بفتح الناء أي اخبرني (ان لم يجده) أي ما يتصدق به من المال (قال يعمل بيديه فينفع نفسه) بعمله أي بشمنه أو باجره أو بشعره ويتصدق منه) فغيه الحث على اكتساب ما تدعو اليه حاجة الانسان من طعام وشراب وملبس ليصون وجه عن الغير وما يتصدق به ليكتسب الثواب الجزيل

قال أرأيت ان لم يستطع قال « يمين ذا الحاجة الملهوف» قال أرأيت ان لم يستطع قال « يأمر بالمعروف أو الخير » قال أرأيت ان لم يفعل قال « يُمسِك عن الشر فانها صدقة » متفق عليه

#### ﴿ باب في الاقتصاد في الطاعة ﴾

بالقصد الجيل (قال أرأيت ان لم يستطع ) العمل المذكور ليتصدق منه (قال يمين ذا الحاجة الملهوف) قال المصنف الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر واعانته أن يحمله على دابته أو يعينه على حمل متاعه عليها أو يوصل حاجة لمن لا يقسدر على إيصالها من ذى سلطان ونحوه والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. (قال أرأيت ان لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير) شك من الراوى (قال أرأيت ان لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير) شك من المعروف ليس مفروضا على الكفاية (قال عسك) بضم الياء أى عسك نفسه ويجبسها (عن الشر) بألا يفعل شيئاً منه فيلزم من ذلك القيام بجميع الواجبات وترك الحرمات ومنه أى من الشرترك الفرائض (قانها) أى هذه الحصلة (صدقة) منه على نفسه لسلامتها من الملاك وعلى غيره لكف الشرعنه بل هذا هو الشكر منه على نفسه لسلامتها من الهلاك وعلى غيره لكف الشرعنه بل هذا هو الشكر الواجب الكافى فى شكر هذه النعم وغيرها أما الشكر المستحب فبأن يزيد على ذلك بنوافل الطاعات القاصرة كالأذكار والمتعدية كالصدقة والاعانة (متفق عليه)

#### ﴿ باب الافتصاد ﴾

أى التوسط ﴿ فَ ﴾ اداء ﴿ العبادة ﴾ ابقاء على النفس ودفعا العلل عنها . ونفس الانسان في الطريق المعنوى كدابة في الطريق الحسى فكما أنه اذا جد على

# قال الله تمالى « طله ما أنزلنا عليك القرآن لتشتى » وقال تمالى « يريد الله بكم اليُسرَ ولا يريد بكم العسر »

دابته الحسية وكدها بالاحمال النقيلة وقطع المسافات الطويلة انقطمت به في أثناه الطريق ولم يصل الى مقصده واذا رفق بهاوما شاهاوصل الى المراد وهان عليه ببلوغه لمقصده مالقيه من مشقة السفر كذلك هذا . قال ابنرسلان في شرح سنن أبي داود قال الحسن نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم توصلكم الى ربكم . فمن وفي النفس حقها من المباح بنية صالحة كالنقوى به على صالح العمل ومنعها من شهواتها وحظها كان مأجوراً في ذلك كاقال معاذ انى احتسبت نومتي كا احتسبت قومتي ومتي قصر في حقها حتى ضعفت و تضررت كان ظالما لها والى هذا أشار النبي صلى الله علية وسلم بقوله لعبد الله بن عمر و: إنك اذا فعلت ذلك نفهت له النفس وهجمت له المبين ، ومدى نفهت بكسر الفاء أعيت وكات ومعني هجمت العين غارت وقال لاعرابي حاءه وأسلم ثم أتاه من عام قابل وقد تفيير فل يعرفه فلما عرفه سأله عن حاله فقال ما أكلت بعدك طماماً بنهار . فقال ومن أمرك أن تعذب نفسك . فمن عذب نفسه بأن حلها على مالا تطيق من الصيام ونحوه فر بما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله بأن حلها على مالا تطيق من الصيام ونحوه فر بما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله فيفوته من الطاعات أكتر مما حصله بتعذيب نفسه بالصيام ونحوه اه والمبادة غابة النذلل فهي أباغ من العبودية اذهبي اظهار التذلل

(قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق \* وقال الله تعالى بريد الله بكم البسر) بسكون المهملة وقرئ بضمها لغنان وكذلك العسر كا تقدم ذلك (ولا بريد بكم العسر) هو بمعنى بريد الله بكم اليسر كررت تأكيداً قال القرطبي في النفسير قال مجاهد والضحاك اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه والوجه عوم اللفظ في جميع أمور الدين كما قال تعالى هوماجعل عليكم في الدين من حرج»

وعن عائشة رضى الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أمرأة ، قال : من هذه ? قالت : هذه فلانة تذكر من صلاتها . قال : مَهُ عليكم بما تُطيقون ، فوالله لا يمل الله حتى تَمَاوا

روى عنه صلى الله عليه وسلم دين الله يسروقال يسروا ولا تمسروا واليسرمن السهولة ومنه اليسار للغنى وسميت اليسرى تفاؤلا أو لانه يسهل له الأمر بمعاونتها اليسنى اه.

(وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلّى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة ) قال المصنف في المهمات قال الخطيب هي الحولاء بنت ثويب بن حبيب بن أسد بن عبد العزى ( بَّذَكر) بفتح الفوقية والفاعل عائشة وفي مسند الحسن بن سفيان هذه فلانة وهي أعبد أهل المدينة وفي. مسند أحمد لاتنام تصلي وروى يذكر بالبناء للمفعول وبالتحتية أى يذكرون (من صلانها) أي أنها كثيرة وروى فذكر بغاء فضم المعجمة فكسرالكاف (قال صلى الله عليه وسلم اشارة الى كراهة ذلك خشية الملل والفتور على فاعله فينقطع عن العبادة التي التزمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه (مه) كلة زجر بمعنى ا كفف وما ذكر من كونه زجراً عن ذلك هو مااقتصر عليه فى فتج البارى قال السيوطي في التوشيح ويحتمل أن يكون زجراً لعائشة عن مدحها المرأة بذلك (عليكم من العمل بما تطيقون) الدوام عليه (فوالله) أتى به لتأكيد الامر ويسن الحلف لمثل ذلك ( لا يمل الله حتى تملوا ) بفتح الميم في الموضعين والملال استثقال الشيُّ ونفور النفس عنه بمد محبته وهو محال على الله تمالى فاطلاقه عليه من ماب المشاكلة نحو وجزاء سيئة سيئة مثلها . قال السيوطي هذا أحسن محامله وفي بعض طرقه عن عائشة اكلفوا من العمل ماتطيقون فإن ألله لا يمل من الثواب حتى تملوا

# وكان أُحَبُّ الدين اليه ماداوم صاحبه عليه ،متفق عليه و (مه )

من العمل أخرجه ان جر بر في تفسيره أي لايقطع ثوابه وينركه اه قال الحافظ العسقلاني في فتح الباري : في بمض طرق حديث ابن جرير مايدل على أنه مدوج من قول بعض الرواة اه قال القرطبي وجه الججاز فيما ذكر ان الله تعالى لمـــا كان يقطع ثوابه عن قطع العمل ملالا عبرعن ذلك بالملل تسمية للشي باسم سببه هدا بناء على أبقاء حتى على مدلولها من أنتهاء الغاية وقيل بتأويلها فللعني لايمل الله أذًا ملاتم وهو مستعمل في كلام العرب يقولون لاأفعل كذا حتى يشيب الغراب ومنه قولهم البليغ لاينقطع حتى ينقطع خصوره لانه لو انقطع حين ينقطعون لم يبق له عليهم مزية وهذا المنال أشبه مما قبله لأن شيب الغراب ليس مكنا عادة بخلاف الملل من العابد وقال المازري حتى بمعنى الواو والمعــني ان الله لايمل وتملون فنفاه تعالى عنه وأثبته لهم وقيل حتى بمعنى حين والاولى اليق وأجرى على القواعد وهو أنه من باب المقابلة اللفظية (وكان أحب الدين اليه) عند المستملي « الى الله» وهو يدل على أن الضمير في اليه لله تعالى والاكثر على أنه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولامتنافاة بينهما فان ما كان أحب الى الله كان أحب الى رسوله (مادام صاحبه عليه) قال ان العربي معنى المحبة من الله تعالى تعلق الارادة بالثواب أي أكثر الاعمال ثوابا ادومها قال المصنف بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والاخلاص والاقبال على الله بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع اضعافا كثيرة اه قال ابن الجوزي انما أحب العـمل الدائم لان مداوم الخير ملازم الخدمة وليس من لازم وقتا في كل يوم كمن لازم يوما وانقطع شهراً ولانه بتركه العمل بعد دخوله فيه كان كالمعرض بعد الوصل فهو متمرض للنم والعضل اه ملخصاً ( متفق عليه ، مه ) بسكون الماء اذا كان النهي عن أمن كلة نهى وزجر ومعنى (لايمل الله) أى لا يقطع ثوا به عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال (حتى تعلوا) فتتركوا فينبغى لكم أن تأخذوا ماتطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم

وعن أنس رضى الله عنه قال ﴿ لَجَاءَ ثلاثة رَهُطَ الى بيوت أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم يَسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما اخبروا كأنهم تقالّوها

مهين و بكسرها منونة اذا كان عن غير مهين (كلة نهى وزجر ومعنى لا يمل الله) أى المهنى المراد لامدلول اللفظ لما قد عرفت وكمأنه أشار الى ذلك بالاتيان بأى فى قوله (أى لايقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى نملوا فتتركوا فينمغى لكم) اذا عرقتم ما يترتب على العمل الشاق من الانقطاع (أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه) من العمل الصالح وان قل (ليدوم ثوابه) عليه (لكم و) يستمر (فضله عليكم) لدوام تفضله مجعله سبباً له

(وعن أنس رضى الله عنه قال جاء ثلاثة رهط) قال شيخ الاسلام زكريا في نحفة القارى على صحيح البخارى يعنى ثلاثة رجال على بن أبى طالب وعبد الله ابن عمر و بن العاص وعثمان بن مظمون والا فالرهط لغمة من ثلاثة الى عشرة اه (الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون) يجوز أن يكون صفة للثلاثة وأن يكون حالا لها (عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم) أى عن قدرها المتمسكوا بها ويقتدوا به فى أفعاله فاخبروا بها (فلما أخبروها) فالفاء عاطفة على مقدد (تقالوها) بتشديد اللام المضمومة تفاعل من القلة أى عدوها قليلة قل الأثبى فى شرح مسلم أنما تقالوها بالنسبة الى فهمهم وربقليل عندشخص كثير فى خصه وكان الشيخ يدنى ابن عرفة يقول الضمير أنما هو عائد على اعمالهم

وقالوا أبن نحن من الذي صلى الله عليه وسلم وقد عَفَر له ماتقدم من ذنيه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فاصلى الليل أبداً وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعزل النساء فلا أنزوج أبدا، فاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما

لاستكثارهم عمله صلى الله عليه وسلم وهذا برده أنه في البخاري حين تقالوه (قالوا وابن نحن من النبي صلى الله عليــه وسلم ) أي بيننا و بينه بون بعيد ومسافة طويلة فانا على صدد التفريط وسوء العاقبة وهو معصوم ( وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ﴾ قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر . وهذا كناية عن تشريفه وتكميله والا فلا ذنب يصدر منه لمصمته من الذنوب مطلقاً على سائر أحواله وتقهم وجه آخر ( فقال أحدهم) وعند مسلم بمضهم ( اما ) حرف شرط فيه معني التوكيد ( أمَّا فاصلى الليل أبدا ) أي أحييه بالقيام ولا امام شيئًا منه . (وقال الاخر) بفتح الخاه المعجمة ( وانا أصوم الدهر) أي ماعدا يومي العيد وأيام التشريق لحرمة صومها ( ولا أفطرَ ) في شيُّ من أيامه ( وقال الآخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج أبدا ) يحتمل أنه زهد فيه لكونه من المستلذات ولما برى من أن النكاح شاغل عن كال الجد في العبادة قال الجنيد مارأينامن تزوج فبقي على حاله (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى أعلم بما قالوه فجاء (فقال أنم) بحذف الف الاستفهام التقريري أي أنتم ( الذين قلتم كذا وكذاً ) و يحتمل أنه أوحى له بما قلوه ولم يَعَلَمُه به أحد من البشر فاخبر به معجزة وتقسدير الكلام فقالوا نعم اذ الاستفهام يقتضيه ويحتمل ألايكون على الاستفهام ويكون لينبثهم على علمه بكلامهم فيكون من قبيل مايسمي عندعلماء المعانى بلازم فائدة الخبروالا ولأقرب (أما) بتخفيف الميم اداة استفتاح ( ۱۱ . دلیل . تی )

# والله إنى لا خشاكم لله وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأرد ، وأصلى وأرقد ، وأرد ، وأر

﴿ وَاللَّهُ انَّى لا خَشَاكُم للهُ وَاتَّمَاكُم له ﴾ لما جمع الله له من علم اليقين مع المعرفة القلبية واستحضار العظمة الألمية مالم يجتمع لا حد سواه وأراد صلى الله عليه وسلم رد ما بني عليه القوم أمرهم حيث أعلمهم أنه مع كونه بالغا في الخشية أعلاها وفي العبادة منتهاها لم يفعل ما أرادوا فعله . ولو كان أحب الى الله نما هو عليه من الاقتصاد لفعله . والخشية خوف مقرون عمرفة فهي أخص من الخوف اذ هو توقع العقوبة على مجارى الانغاس واضطراب القلب من ذلك المخوف وقيل الخوف حركة والخشية سكون الا ترى ان من رأى عدوا له حالة استقراره فى محل بصل اليه فيسه تحرك للهرب منه وهي حالة الخوف ومن رآه حالة استقراره في محل لا يصل اليه سكن وهي الخشية قال السيوطي في مرقاة الصعود قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: في الحديث اشكال لأن الخوف والخشية حالة تنشأ عن ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائفوقددل القاطع على أنه عليه السلام غير معذب فكيف يتصور منه الخوف فكيف أشد الخوف قال والجواب أن الذهول جائز عليه عليه الصلاة والسلام فاذا حصل الذهول عن موجبات نفي العقاب حدث الخوف. وقد يقال إن إخباره بشدة الخوف وعظم الخشية عظم بالنوع لا بكثرة العدد أي اذا صدر منه الخوف ولو في زمن فرد كان أشهد من خوف غهيره اه ( لكني أصوم ) تارة ( وأفطر ) تارة أخرى ( وأصلي ) أى أنهجه في بمض الليــل اداء لحق العبودية (وأرقد) اداء لحق النفس(وأتزوج النساء فمن رغب)أى أعرض(عن سنتى) طريقتي ( فليس مني ) من هــــذه تسمى اتصالية أي ليس متصلا بي ليسمى قريبا منى والسنة مفرد مضاف الى معرفة فتعم على الراجح وتشمل الشهادتين وأركان

متفق عليه . \* . وعن ابن مسمود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليسه وسلم قال « هلك المتنظمون » قالها ثلاثاً . رواه مسلم ( المتنظمون ) المتمقون المشدود في غير موضع التشديد

الاسلام فيكون الراغب عن ذلك مرتدا وقال المطرزى فى شرح المصابيح يعنى من ترك ما أمرت به من أحكام الدين فرضا أو سنة على سبيل الاستخفاف بى وعدم الالتفات الى فليس منى لأنه كافر أما من تركه لا عن استخفاف بل عن الكسل لم يكن كافرا وحينت فقوله ليس منى أى من المقتدين بى والعاملين بسنتى اه ( متفق عليه ) واللفظ للبخارى وعند مسلم نحوه قال الأبى وما دلت عليه الأحاديث من راجحية النكاح هو أحد قولين وهذا حين كان فى النساء المعونة على الدين والدنيا وقلة التكاف والشفقة على الأولاد أما فى هذه الازمنة ونعوذ بالله من الشيطان ومن النسوان فوالله إلذى لا اله الاهو لقد حلت العزلة والعزبة (١) بل و يتعين الفرار منهن فلا حول ولا قوة الا بالله اه

( وعن ابن مسعود رضى الله عنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ) أى هذه الجلة وكررها ( ثلاثا ) تأكيدا في الدهى عنه وكان صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه رواه المبخارى (رواه مسلم) وأحد وأبو داود ( المتنطعون ) جمع متنطع اسم فاعل من التنطع بتقديم الفوقية على النون ( المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد ) وقال الخطابي المتنطع المتحمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لايمنيهم الخائضين فيم لا تبلغه عقولهم وقال في النهاية المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حاوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق بأقصى حاوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق بأقصى حاوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق بأقصى حاوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق بأقصى حاوقهم المنونة والدوية مضومتين والفيل كنصر اله ، ع

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ الدين يسرولن يشادُ الدينُ إلاغلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالنَدُوة

قولا وفعلا قال العاقولي يدخل في هذا الذم ما يكون القصد فيه مقصورا على اللفظ ويجيء المعنى تابعا للفظ أما بالعكس فهو الممدوح وهو أن يدع الرجل نفسه تجرى على سجيتها فيما يروم التعبير عنه من المعانى كا قال:

أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم . . اه

( وعن ابى هربرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الدين ) ال فيه للعهد أى دين الاسلام (يسر) قال الكرماني معناه إما ذو يسر أو انه يسر على سبيل المبالغة نحو زيد عدل أى الشدة اليسر وكثرته فيه كأنه نفسه وقال الطيبى يسر خبر إن وضع موضع المفعول مبالغة ( وان يشاد الدين الا غلبه ) قال الطيبى بناء المفاعلة في يشاد ليس للمغالبة بل للمبالغة نحو طارقت النمل وهو من جانب المسكلف . قلت والمهنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الوفق إلا عجز وا تقطع عن عله أو بعضه و يحتمل أن يكون المبالغة على سبيل الاستمارة والمستننى منه أعم الأوصاف أى لم يحصل و يستقر ذلك المشاد على وصف من الاوصاف إلا على أنه مغاوب (فسدوا) الفاء جواب شرط مقدر أى إذا بينت لكم ما في المشادة من الوهن فسددواأى الزموا السداد وهو التوسط من غير افراط ولا تفريط قال أهل الفقة السداد التوسط ( وقار بوا ) أى أن لم تستطيعوا العمل بالا كمل فاعماوا ما يقرب مئه وقد تقدم في آخر باب الاستقامة في الا صل معنى السداد والمقار بة ( وأبشروا ) بالفعاوا بالعبادات ( بالغموا ) على تحصيل العبادات ( بالغموا )

والروحة وشيء من الدُّلجة ، رواه البخارى وفي رواية له « سيدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدُّلجة . القصد القصد تبلُغوا » (قوله الدين ) هو مرفوع على مالم يسم فاعله وروي منصوبا وروى د لن يشاد الدين أحد ، وقوله صلى الله عليه وسلم « إلا غلبه » أى غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة

والروحة وشي من لدلجة ) قال في التوشيح بالضم قال في مختصر القاموس والفتح فاقتصار التوشييح على الضم لائمه الرواية الصحيحة كافي المشارق القاضي عياض قال ويقال بفتح الدال أي مع سكون اللام وفتحها (رواه البخاري وفي رواية له ) من حديث أبي هريرة (سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشي من الدلجة) أي مضموم الى الغدوة والروحة ( القصد ) بالنصب على الاغراء أي الزموا التوسط في الامن من غير إفراط ولاتفريط أو مفعول ( تبلغوا ) جواب الشرط المقدر أي إن تغملوا ذلك على وجه القصد والمقاربة تبلغوا القصد من مرضاة ربكم ودوام القيام بعبوديته وان تماطيتم المشاق ربما مللتم فانقطعتم (قوله الدين) قال صاحب المطالع (هو) في ا كثر الروايات (مرفوع على) انه مفعول (ما) أى فعل ( لم يسم فاعله ) و «يشاد» عليمه مبنى للمفعول (وروى منصوباً) بإضار الفاعل للعلم به ونقل الملقمي عن المصنف إنه قال أنهذ. أكثر الروايات قال قال الحافظ ابن حجر وجمع بينه و بين كلام صاحب المطالع بأنه بالنسبة الى رواية المغاربة والمشارقة ( وروى لن يشاد الدين أحد ) أي بالتصريح بالفاعل قل الحافظ رواه هكذا ان السكن وكذا هو في طرق الحديث عند الاسماعيلي وابي نميم وغيرهم قال الزركشي وليس في الدين حلى هذه الرواية الا النصب ( وقوله صملي الله عليه وسيلم الا عليه ، أي عليه الدين ) بارفع فالمنسير المرفوع المستكل برجع اليه ( وعجز ذلك المشادعين مثلومة

الدين لكثرة طرقه و (الغدوة) سير أول النهار و ( الروحة ) آخر النهار و ( الدلجة ) آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل

الدين لكثرة طرقه ) أي ولا مكن القيام بكلها في كل وقت لأن الوقت لا يقبل عملين وليس الدنسان في جوفه من قلبين ( والغدوة ) بفتح الغين المجمة المرة من (سيرأول النهار) الذي هو الغدو (و)كذا (الروحة) فهي المرة من سير (آخر النهار والغدوة أي بالفتح المرة منه وبالضم ما بين صلاة الغدوة وطاوع الشمس اه ( والدلجة ) السير ( آخر الليل ) هــذا قول بعض أهل اللنــة واقتصر في مختصر القاموس على أنه سير الليل كله وقد بسط ذلك القاضي عياض فقال في المشارق اختلف أرباب اللغة في هذا أي في ادلج بالتشديد والتخفيف وفي الأدلاج بسكون الدال وتشديدها مكمورة هل يستعمل ذلك كله في الليل كله أو بينها اختلاف فقيل أن ذلك كله يستعمل في مسير الليل كله والدلجة فتح الدال وضمها سوا. فيها وانهما لفتانوا كثرهم يقول ادلج بتشديد الدال سار آخر الليل وأدلج بتخفيفها الليل كله يقال ساروا دلجة أي ساعة من الليل والدلج بفتح اللام والأ دلاج بسكون الدال والدلجة بفتح الدال سير الليل كله والادلاج بتشديدالدال والدلجة بضم الدال مير آخره وفي المجرة : فيدلج من عندها سحرا أه . (وهـ ندا) أي قوله استعينوا ألخ ( استعارة ) بأن شب استعانة السالك في استعاله في ساوكه أوقات النشاط المقربة لوصوله لغاية سلوكه باستعانة المسافر السفر الحسى بسيره في هذه الاوقات التي تنشط فيها الدواب وتقطم فتها المسافات التي يقرب بقطعها من مقصده ثم سرت الأمنتمارة هنه الى الفعل فهي استعارة مصرحة تبعية (وتمثيل) بأن شبه مايقع من السائك من الاستراحة وقما والتعبد أوقات النشاط والفراغ بحلول المسافر تارة ومعناه « استمينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الاوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم

وعن أنس رضى الله عنه قال « دخل النبي صلى الله عليه وسلم السجدفاذا حبل ممدود بين الساريتين ، فقال: ما هذا الحبل ، قالوا هذا حبل ازينب

وارتحاله في أوقات النشاط أخرى في الوصول الى المقصد فالواو في كلامه بمعنى أو والاستعارة في الوجه الاخير المجموع ويحتمل أن يكون مراد المصنف ان ذلك استعارة تمثيلية والله أعلم ( ومعناه استعينوا على طاعة الله تمالى بالاعمال في وقت نشاطكم ) هددا يرجع الى الغدوة والروحة (وفراغ قلوبكم ) يرجع للدلجة (بحيث تستلذون الطاعة ) وان كانت شاقة في ذائها لمزيد النشاط وصفاء القلب مما يشغله عن استجلاء محاسن الطاعة (ولا تسأمون) لنشاطكم وفراغ قلو بكم ( وتبافون مقصودكم ) من أداء العبودية حسب الطاقة (كما أن المسافر الحاذق يسير في هدنه الاوقات ) لنشاط الدواب ببرد الهواء فيقطع فيها من المسافة مالا يقطعه في أطول منها من باقي الاوقات ( ويستر مج هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بلا تعب واقة أعلم )

فاذا فترت تعلقت به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حُلُّوهُ . ليُصَلَّ أحدكم نشاطَه ، فاذا فَتَر فليرقد » متفق عليه

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا نَعس أحدكم وهُو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم ،

ابن حجر العسقلانى جزم كثير من الشارحين تبعا للخطيب فى مهمانه أنها بنت جحش ولم أرذلك فى شى من الطرق صريحا ثم نقل ماند يؤخذ منه ذلك فقال من جملته : وأخرجه أبو داود عن شيخين له فقال عن أحدهما زينب بنت جحش وعن الآخر حمنة بنت جحش فهنه قرينة فى كون زينب هى بنت جحش و روى أحمد عن أنس أنها حمنة بنت جحش ولعل نسمة الحبل اليهما باعتبار أنه ملك لاحداهما والاخرى المتعلقة به قال وقد تقدم ان كلا من بنات جحش تدعى زينب فها قيل فالحبل المهما وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر وعند ابن خزية فى صحيحه فقالوا ليمونة بنت الحارث وهى رواية شاذة وقبل يحتمل تعدد القصة و زاد مسلم فقالوا لزينب تصلى (فاذا فترت) بفتح الفوقية أى كسلت عن القيام فى الصلاة و وقع فى مسلم كسلت أو فترت بالشك (تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاوه . ليصل أحدكم نشاطه) بفتح النون (فاذا فتر فليرقد متفق عليه) قال الحافظ ابن حجر فيه أحدكم نشاطه) بفتح النون (فاذا فتر فليرقد متفق عليه) قال الحافظ ابن حجر فيه الحث على الاقتصاد فى العبادة والنهى عن التعمق فيها والامر بالاقبال عليها بغشاط وفيه ازالة المنكر باللسان واليد وفيه جواز تنفل النساء فى المسجد

(وعن عائشة رضى الله تمالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نمس أحدكم) بنتح المين في الماضى وضمها وفتحها في المضارع وغلطوا من ضم عين الماضى، والنماس مقدمة النوم وعلامته سماع كلام الحاضرين وان لم يفهم ممناه (وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم) في رواية النسائي فلينصرف والمراد

## فان أحــدكم إذاصلَّى وهو ناعس لايدرى لعله يذهبُ يســتغفر فيسبُ نفسه » متفق عليه

نه التسليم من الصلاة بعد تمامها فرضاً كانت أو نفلا فالنماس سبب للنوم أو للاس به ولا يقطع الصلاة بمجرد النعاس، وحمله المهلب على ظاهره فقال انما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه قدل على أنه اذا كان النعاس أقل من ذلك فلا قطم ( فان احدكم ) أي الواحد منكم ( اذا صَلَّى وهو ناعس ) غاير بين لفظي النماس فعبر أولا بلفظ الماضي وهنا بلفظ الوصف تنبيها على أنه لا يكني وجود أدني نعاس وتقضيه في الحال بل لابد من تبوته بحيث يعضي الى عدم درايته بما يقول وعدم علمه بما يترأ «فان قلت» هل بين قوله نيس أحدكم وهو يصلي وقوله صلى وهو ناعس فرق «قلت» أجيب بان الحال قيد في الكلام والقصد في الكلام ماله القيد فالقصد في الاول غلبة النماس لا الصلاة لانه العلة في الامر بالرقاد فهو المقصود الاصلى في التركيب وفي الثاني الصلاة لا النعاس لانها العلة في الاستغفار فهي المقصودة في التركيب اذ تقدير الكلام اذا صلى أحــدكم وهو ناعس يستغفر ( لايدرى لعله يذهب يستغفر) أي يقصد الاستغفار (فيسب نفسه) أي يدعو عليها وهو بالرفع عطفا على يستغفر والنصب جوابا للعل وجعل العارف بالله ان أبى جمرة علة النهى خشية أن بوافق ساعة أجابة والنرجي في لمل عائد على المصلى لا الى المنكلم به أى لايدرى أمستغفر أم ساب مترجيا للاستغفار وهو في الواقع بصد ذلك . قال الطبيي والنصب أولى لان المعنى لعله يطلب من الله الغفران لذنبه ليصير منكي فيتكلم عا يجلب الذنب فيزيد العصيان على العصيان فكانه سب نفسه قال ومنمول لايدري محذوف أي لايدري ما يفعل وما بسنده مستأنف بياني والغاء فى فيسب للسببية كاللام في فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا (متفق عليه)

وعن أبى عبد الله جابر بن سَمُرة السواقي رضى الله عنهما قال دكنت أصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً » . رواه مسلم (قوله قصداً ) أى بين الطول والقصر وعن أبى جميفة

ورواه مالك وأبوداود والترمذي وابن ماجه كما في الجامع الصغير

(وعن أبى عبد الله) و يقال أبو خالد (جابر بن سمرة ) بضم الميم ابن جنادة (١٠) بن حبيب بن سواءة بضم السين و المد بن عامر بن صمصمة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بالمملة ابن مضر بن نزار بن معسد بن عدنان ( السوائى ) هو وأبوه صحابيان ( رضى الله عنهما ) روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وستة وأر بسون حديثا اتفقاعلى حديثين واغرد مسلم بثلاثة وعشر بن توفى منة ست وستين (قال كنت أصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصاوات ) وفى رواية لمسلم «والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفى صلاة » ( فكانت صلائه قصداً ) أى يأتى عكلامها ومسنو نانها من غير طول ولا قصر ( وخطبته ) أى للجمعة وغيرها ( قصداً ) اذ هو لما أوتى من جو امع الكلم كان يجمع المهانى الكثيرة في الالفاظ اليسيرة ولم يبالغ في الايجاز لانه بعسدد البيان و المبالغة فيسه تؤدى الى خلاف ماهو بصدده غالبا ( رو اه مسلم قوله قصداً أى بين الطول و القصر بكسر قفته

( وعن أبى جحيفة ) بضم الجم وفتح المهملة وسكون التحتية بعدها قاه ثم هاه

<sup>(</sup>۱) فى بعض نسخ المتن «سعرة بن عمر بن جندى » ولعلها عمر نة والأصل « سعرة بن همرو بن جندب » وفى القاموس ما يقتضى ان سعرة بن عمرو بن جندب عير سعرة بن جنادة ابن جندب ، طبيئاً مل . ع

وهب بن عبد الله رضى الله عنه قال: آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين سَلْمَانَ وأَبِى الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأَى أمّ الدرداء متبذلة، فقال ما شأ نُكِ، قالت أخوك أبو الدرداء ليس

( وهب بن عبسه الله ) وقيل ابن وهب السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمه نسبة الى سواءة بن عامر بن صمصمة المذكور فى نسب جابر بن سمرة روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسة وأر بعون حديثا اتفقا على حديثين منها واغفرد البخارى بحديثين ومسلم بثلاثة توفى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جحيفة صبى لم يبلغ الحلم وكان على بن أبى طالب يكرمه و يحبه و يثق به وجعله على بيت المال بالكوفة نزل الكوفة وابتنى بها دارا وِتوفى بها سنة اثنتين وسبعين (رضى الله عنه قال آخي ) بالمد والخاء المعجمة من المؤاخاة والمعاهدة على التناصر والقيام بمحقوق الدين ( النبي صلى الله عليــه وســلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ) عويمر الانصارى لما آخي بين المهاجرين والأنصار وذلك بمد قدومه المدينة بمحمسة أشهر والمسجد يبغى كذا قبل وتعقب بأن سلمان انما أسلم بعد وقعة أحد وأول مشاهده الخندق وأجيب بان التاريخ للذكور هو ابتــداء تاريخ الاخوة بين من ذكر ثم كان يؤاخي بين من يأتى بعد ذلك وهلم جرا وليس باللازم أن تقع المؤاخاة دفعة واحدة حتى يرد ماذكر (فزار سلمان أما الدرداء فرأى أم الدرداء) الكبرى واسمها خيرة بفتح الممجمة وسكون النحتية بنت حدردصحابية بنت صحابي ماتت قبل أبي الدرداء (متبذلة) بنتح المثناة والموحدة وتشديد المعجمة أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة وهي المهنة وزناً ومعنى والمعنى أنها تاركة البس ثياب الزينة وعنـــد الــكشميهني بتقـــديم الموحــدة والتحقيف والممني واحد ( فقال لها ماشاً نك) زاد الترمذي في روايته : أم الدرداء منبذلة (قالت أخوك أبو الدرداء ليس

له حاجة فى الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل فإنى صائم، قال ما أنا با كل حتى تأكل ، فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له نم ، فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا، فقال له سلمان « إن لربّك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولا همك عليك حقا، ولا همك عليك حقا، فأتى الذي عليه عليك حقا، ولا همك عليك حقا، فأعط كل ذى حق حقة ، فأتى الذي عليه عليك حقا، ولا همك عليك حقا، فأعط كل ذى حق حقة ، فأتى الذي عليه عليه عليه كليك حقا، ولا همك عليك حقا، ولا همك عليك حقا، فأعط كل ذى حق

له خاجة في الدنيا) في رواية الدارقطني في نساء الدنيا وزاد فيه ان خريمة يصوم النهار ويقوم الليل ( فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً ) على وجه القرى والـكرامة ( فقال ) بعد أن قرب الطعام (له ) أي لسلمان (كل فاتي صائم قال ) سلمان (ماأنا وَ كُلُ ) زاد الباء لنا كيد النفي (حتى تأكل) وغرضه أن يصرف أبا الدرداء عن رأيه فها يصنعه من جهد نضه في العبادة وغير ذلك مما شكته اليه امرأنه (فأكل) اكر اما له فافطاره لعذر فيثاب عليه ( فلما كان الليل ) في رواية ابن خزيمة وغيره « ثم بات عنده فلما كان الليل» أي أوله ( ذهب أبو الدرداه يقوم فقال له) سلمان (نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل) أى هند السحر وكذا هو فى رواية ابن خزيمة وعيد الترمذي فلما كان عند الصميح والدارقطني فلما كان في وجه الصبح ( قال سلمان قم الآن ، فصليا ) في رواية الطبراني فقاما فتوضآ ثم رَكُما ثم خرجا الى الصلاة ( فقال له سلمان) مرشداً الى حكمة الاقتصاد ونرك الغلو في المبادة ( ان لر بك عليك حقا) من المبادة (وان لنفسك عليك حقا) من الطعام الذي تقوم به بنيتها والمنام الذي يحصل به صحبها ( ولا هلك ) أي زوجــك (عليك حقا) هو إتيانها وقضاء وطرها زاد الترمذي وان خزيمة ولضيفك عليك حَمَّا زَادَ الدَّارَقُطْنَى فَصِيمُ وأَفْطُرُ وَصُلَّ وَنَمْ وأَتْ أَهْلِكُ وَذَلْكُ كَالْنَفْسِيرِ لقُولُه هنا ( فأعط كل ذي حق حقه فأنى ) أي أبو الدرداء ( النبي صلى الله عليه وسلم

## فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صدق سلمان » رواه البخاري

فذكر ذلك له ) في رواية الترمذي فاتيا بالتثنية وعند الدارقطني ثم خرجا الى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قالله سلمان فقال له يا أبا الدرداء ان لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان فني هـنـه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار اليهما مانه علم بطريق الوحى ما جرى بينهما فيحتمل الحم بأنه كاشفهما بذلك أولا ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ) وعند الطبراني مرسلا قال كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمة ويصوم بومها فأتاه سلمان فذكر القصة مختصرة وزاد فى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم « عويمر . سلمان أفقه منك، اه وعويمر هو اسم أبي الدرداء وفي رواية لأ بي نسيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوبي سلمان علما . قال الحافظ ان حجر بعد أن ذكر ما شرحنا به الحديث ملخصا : وفي الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الأخوان فيه والمبيت عندهم وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة والنصح للمسلم وتنبيه من غفل وفيه فضل قيام آخر الليل وفيه جواز النهى عرب المستحبات اذا خشي ان ذلك يفضي الى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطاوبة الواجسة أوالمندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور، والوعيد الوارد فيمن نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا وفيه كراهية الحل على النفس في العبادة وفيسه جواز الفطر من صوم التطوع. ثم أطال الحافظ الاشارة اليه.

وعن أبى محمد عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنهما قال : أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنى أقول « والله لأصومن النهار ولا قومن الليل ماعشت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنت الذى تقول ذلك ، فقلت له : قد قلته ، بأبي أنت وأمي يارسول الله قال فانك لاتستطيم ذلك ،

( وعن أبي محمد عبد الله بن عرو بن الماص ) قال المصنف أكثر ما يأتى في كتب الحديث والفقه بحذف الياء وهو لغة والصحيح الفصيح اثباتها ولا اغترار توجوده في كتب الحديث أو اكثرها بحذفها اه، وفي شرح المشكاة للقارى الأصح عدم ثبوت الياء اما تخفيفا أو بناء على أنه أجوف ويدل عليه مافي القاموس الاعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس العاص وأبو العاص وأبو العيص اه فعليه لابجوزكتابة العاص ولاقراءته بالياء لاوصلا ولاوقفا إذهو معتل العين خلاف ما يتوهمه بعض الناس من أنه اسم فاعل من عصى فيجوز اثباتها وحــــذفها وصلا ووقفا بناء على أنه معنل اللام أه ( رضى الله تعالى عنهما قال أخبر) بالبناء للمفعول (النبي صلى الله عليه وسلم انى أقول والله لا صومن النهار) أى كل نهار قابل الصوم ليخرج يوم العيد وأيام التشريق ( ولأ قومن الليل) أي جميعه ( ما ) مصدرية ظرفية (عشت) أي مدة عيشتي أي حياتي ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ أى لى ( أنت الذي تقول ذلك) أي أأنت بتقدير همزة الاستفهام التقريري والمشار اليه قوله لأصومن الح ( فقلت له قد قلته بابي أنت وأمى) أى مفدى بهما ( يارسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك ) قال الحافظ المسقلاني يحتمل أن يريد لا تطيقه في الحالة الراهنة لما علمه صلى الله عليه وسلم من أنه يتبكلف ذلك و يدخل به على نفسه المشقة ويغوته به ما هو أهم منه ويحتمل انه يريد لاتطيقه في المستقبل لما سيأتي انه

فصم وأفطر، وتم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أبام فان الحسنة بمشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت: فإنى أطيق أفضل من ذلك. قال «فصم يوماً وأفطر يومين»

بمدأن كبروعجز قال ياليتني قبلت رخصة النبي صلى اللهعليه وسلم فكره أن يوظف الله الله الله المادة ثم يمجز عنه فيتركه لما تقرر من ذم ذلك (فصموأ فطرونم وقم) لَتَقُوى بالفطر والنوم على الصوم والقيام ولذا كان الأفضل صيام داود وقيامه الآتيان ( وصم من الشهر ثلاثة أيام) هذا تفصيل لما أجمله في قوله فصم وافطر أي فصيام الثلاث من الشهر كصيامه ( فان الحسنة بعشر أمثالها ) هذا أقل درجات المضاعفة وتضميف الحسنات من خصائص همذه الأمة نبه عليمه القرافي وظاهر الحديث ان ذلك يحصل بصيام أى ثلاثة كانت من الشهر وقد اختلفت الا خبار فى أفضلها (وذلك) أى صيام الثلاث من كلشهر اكون الحسنة بعشر أمثالها (مثل صيام الدِهر ) في أصل الثواب لافيه معالمضاعفة المرتبة علىصيامه بالغمل لئلا يلزم مساواة ثواب الأقلمن الاعمال للاكتر منهامع التساوى في سائر الأوصاف، وقواعد الشرع تأباه قال فى فتح البارى ومع ذلك فيصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا (قلت انی أطبق) عملا( أفضل من ذلك ) أی اكثر ثو ابا من صوم ثلاثة أيام وهو الزيادة في الصوم المرتب عليها الزيادة في الثوابلما عندي من القوي وفي مسلم عنمه انى أطيق اكثر من ذلك وسيأتى انى أجد قوة . وفى رواية عنمه عند البخاري أني لأ قوى من ذلك وعند مسلم إن بي قوة وعنده أيضاً أني اجدني اقوى من ذلك ( قال فصم يوما وافطر يومين ) قال القلقشندي وقع في بعض طرق الحديث زيادة قبل هذا وهي : فصم من كل شهر ثلاثة أيام وهي على شرط مسلم وفى بعض طرقه عند الشيخين أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يارسول

قلت فانى أطيق أفضل من ذلك قال « فصم يوماً وأفطر يوماً ، فذلك على صيام داود صلى الله عليه وسلم ، وهو أعدل الصيام » وفى رواية «هو أفضل الصيام » فقلت فانى أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا أفضل من ذلك »

الله قال خساقلت يارسول الله قال سبعا قلت يارسول الله قال تسعا قلت يارسول الله قال أحد عشر قلت يارسُول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم حاودشطر الدهرصيام يوم وافطار يوم. فهذا يدل على أن الزيادة وقعت بالتدريج فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر ( قلت فاني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعــدل الصيام) لأن النفس تكتسب في يوم الفطر من القوى ما يجبر به ما لحقها من وهن الصوم فتـــدوم على الممل ولفظ أعدل لمسلم ( وفي رواية ) للبخاري ( وهو أفضل الصيام ) أي صيام التطوع فهو أفضل من صوم الدهر كما قاله المتولى وغيره خلافا لما أفتى به ابن عبد السلام والسر في ذلك أن صوم الدهر قد يفوت به حتى مفروض فيكون حراماً أو مندوب آكد من الصيام فيكون مكروها وقد لا يفوت به شي من ذلك فيباح لانه قد لا يشق بالاعتياد بخلاف صوم يوم وفطر يوم قال الشييخ زكريا في تحفة القارى ان قلت اذا صادف فطره يوم الاثنين أوالحيس وكانت عادته صومهما هل يحصل له فضيلة صومهما قلمت الظاهر حصولها لأن عدوله الى صوم داود أنما كان لعذر وهو طلب الأفضلية فهي تجبر ما فات بالافطار. ( قلت فاني اطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ) هو لعبد الله وغيره على قول المتولى لما تقدم .وعلى قول آخرين أن سرد الصوم أفضل منه فهو محمول على أن المرادلا أفصل منه في حق عبد الله بن عمرو لما علمه صلى الله عليه وسلم من حاله

على ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى من أهلى ومالى . وفي رواية و ألم أخبراً نك تصوم النهار

وضعفه في مآله واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه حزة بن عمرو عن سرد الصوم وبرشده الى صوم يوم وفطر يوم ولو كان أفضل في حق كل الناس لا رشده اليــه وبينه له اذا التأخير للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقال الحافظ ابن حجر قوله لا أفضل من ذلك ليسفيه نفي المساواة صريحاً لكن قوله في حديث عبدالله ابن عرو عند البخاري، أحب الصيام الى الله صيام داود ، يقتضي ثبوت الا فضلية المطلقة ورواه الترمذي عن ابن عمرو بلفظ أفضل الصيام صيام داود وكذا رواه مسلم ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة ( قال عبد الله ) بعد كبره ومشقة ما سأل الازدياد فيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى زاده حين كاد أن يعجز عنــه ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه فتمنى الأخذ بالرخصة والاخف فقال (و)الله (لائن اكون قبلت الثلاثة الايام) بالنصب عطف بيان على الثلاثة أو بدل والجرفيه ضعيف نحو الثلاثة الاثواب (التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أشار أولابها وبالاقتصار عليها ابقاء على النفس (أحب الى من أهلي ومالي ) قال فى فتح البارى ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه بل صار يتعاطى فيه نُوع تخفيف كافي رواية ابنخزيمة من طريق حصين فكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك الايام كذلك يصل بعضها الى بعض ثم يفطر بعسدد تلك الأيام ليقوى بذلك وكان يقول لان اكون قبلت الرخصة أحب الى بما عدل به لسكني فارقته على أمراكره أن أخالفه الى غيره وقوله ولان اكون الخ رواه مسلم (وفي رواية) للبخاري (ألم اخبر انك تصوم النهار) أي كل يوم قابل للصوم فأل فيه ( ۱۲ \_ دلیل \_ نی )

وتقوم الليل. قلت بلى يارسول الله . قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وقم فان لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن تسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فان لك بكل حسنة عشر أمثالها، فاذا ذلك صيام الدهر.

للاستغراق ( وتقوم الليل ) أي كل الليل على الدوام ( قلت بلي يارسول الله)سيأتي في مسلمولم أرد بذلك الا الخير ( قال ) تنبيها على طريق الرفق والسداد (لاتفعل ) لما في ذلك من كال المشقة المفضى لثقل الطاعة على النفس ونفرتها منه و ر يما ملتها فانقطعت عنها بخلاف الرفق فانه يدوم به الامر و يحسن به الشأن . ( صم وأفطر ونم وقم فان لجسدك عليك حقا ) قال المهلب حق الجسد أن يترك فيه من القوة ما يستديم به العمل أذ إجهاد النفس في المبادة قاطع لها عن الدوام كا تقدم وأن يشاد الدين الاغلبه (وان لعينك) هذه رواية الكشميهني بالافراد وعند غيره لعينيك بالتثنية (عليك حقا) وهو النوم قدر ما ينكسر به سورة السهر (وان لزوجك عليك حمًّا ) حق الأهل أن يبقى في نفسه قوة يمكن معها الجاع فانه حق للمرأة تطالب به عنــد بعض العلماء واذا عجز عن ذلك بالعنة وضربت المدة ولم يأتها جاز لها الفسيخ (وان لزورك) أي ضيفك (عليك حقا) وحقه خدمته وتأنيسه بالاكل معه والزور الضيف والرجل بأتيه زائرا والواحدوالا ثنان والثلاثة المذكر والمؤنث فيه بلفظ واحد لائه مصدر وضع موضع الاسهاء مثل قوم صوم ويحتمل أن يكون جم زائر كركب وراكب ( وإن بحسبك ) الباء زائدة والسين ساكنة أي كافيك ( أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام) والكشميه في كل شهر (فاذا) بتنوين الذال وهي التي بجاب بها إن وكذا لو صريحًا أو تقديرًا وإن هنا مقدوة كانه قيل إن صمتها فاذاً ( ذلك صوم الدهر) مثل أصل ثواب صومه كما تقدم وروى بغير تنوين وهي للمفاجأة قال

فسد دت فشدد على . قلت بارسول الله انى أجد قوة قال صم صيام نهى الله داود ولا ترد عليه . قلت وما كان صيام داود ؟ قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر « ياليتنى قبلت رُخصة وسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية « ألم أخبر انك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة ؟ فقلت بلى يارسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير . قال

الحافظ في فتح الباري وفي توجيهها هنا تكلف قال الشيخ زكريا والتقــدىر ان صمت ثلاثة أيام من كل شهر فاجأك عشر أمثالها ( فشددت) على نفسي في عدم قبول هذه الرخصة (فشدد) بالبناء للمفعول (على) في زيادة العمل ثم بين ذلك بقولهِ (قلت يارسول الله إني أجد قوة) تحتمل الزيادة على صوم الثلاثة في كل شهر (قال صم صيام داود ) عليه السلام (ولا تزد عليه) لعظم فضله (قلت وما كان صيام داود) ماخبر كان مقدم علم الأنه لكونه اسم استفهام له الصدارة (قال نصف الدهر) أي على سبيل التقريب والا فيوما العيد وأيام التشريق زائدة في عدد أيام الفطر على عدد أيام الصوم ( فكان عبد الله يقول بعد ما كبر) بكسر الموحدة أى فى السن وشق عليم تقل العمل ولم يتمكن من تركه لما تقدم (يا) قوم (ليتني) وقيل أن (يا التنبيه (قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم) بالتخفيف بصوم الثلاث (وفى رواية) لمسلم ( ألم أخبر) بالبناء للمفعول ( انك تصوم الدهر وتقرأ القرآن) أى تختم المجتمع منه حينتذ ( في كل ليسلة فقلت بلي يارسول الله) أي أنا أفعـِـل فلك الذي أخبرت به وليس المراد اثبات أنه أخــبر بدلك (ولم أرد بدلك) أي بصیامی المتتابع وقیامی ( الا الخیر ) أی إما ثواب الله تعالی و إما اداء عبودیته والقيام بما يجب لربو بيته ( قال ) وفي نسخة قبل فصم صوم داود زيادة : بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام قلت بارسول الله الى أطبق أفضل من ذلك قال فصم صوم نبى الله داود فانه كان أعبد الناس. وافرأ الفرآن فى كل شهر . قلت يانبى الله إنى أطبق أفضل من ذلك . قال فاقرأه فى كل عشرين . قلت يانبى الله انى أطبق أفضل من ذلك . قال فاقرأه فى كل عشر . قلت يانبى الله انى أطبق أفضل من ذلك . فال فاقرأه فى كل سبع ولا تزد على يانبى الله انى أطبق أفضل من ذلك . فال فاقرأه فى كل سبع ولا تزد على ذلك . فشد دت فشد على وقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : إنك ذلك . فشد رى لملك يطول بك عرفه ،

فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال ( فصم صوم داود فانه كان أعبد الناس ) أي غير الذي صلى الله عليه وسلم اذ المتكلم لايدخل في عموم كلامه ولايلزم من ذلك أن يكون أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان التفضيل بأعلى المراتب وأعلى المنازل موهبة من الله تعالى يختص برحمته من يشاء وحمدنف المصنف ما أوردناه من الحديث وهو عند مسلم اكتفاء بما قدمه ( واقرأ القرآن ) أى اختمه متهجدا به ( في ) ليالي ( كل شهر تلت يانبي الله اني أُطيق أفضل من ذلك ) أى المذكور من الصوم للثلاثة الايام والقراءة فى الشهر (قال فاقرأه في عشرين) ليلة قال (قلت يانبي الله اني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في عشر ) أي من الليالي ( قال قات يانبي الله اني أطيق أفضل من ذلك) وفي نسخة أكثر من ذلك (قال فاقرأه في سبع ولاتزد على ذلك) سيأتي في كتاب الفضائل الخلاف في بيان مدة الخم للقرآن واختلاف ذلك بحسب الاحوال وأن هذا محول على حال من كان له بعض الاشتغال بحيث يمنعه عن الاكثار من النلاوة أو من التأمل في معانيها عنه الاكثار منها ( فشددت ) بطلب الزيادة (فشدد على ) بها (وقال لى النبي صلى الله عليه وسلم) من باب الاخبار بالمغيبات بما يؤول اليسه حاله من العجز والضعف ( انك لاتدرى لعلك يطول بك عمرك )

قال فصرت إلى الذى قال لى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت ودّ دتُ أنى كنت قبات رخصة نبى الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية « وإنّ لولدِك عليك حقاً » وفي رواية « لا صام مَنْ صام الابد، قاله ثلاثاً

فتعجز عن القيام بمشاق العبادات ولمل معلقة لتدرى عن مفعوليه (قال) ابن عمر و (فصرت الى الذي قال لى النبي صلى الله عليه وسلم) أي من قوله لعلك يطول بك عمرك فذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم (فلما كبرت) بكسر الموحدة (وددت) بكسر الدال المهملة ( اني كنت قبلت رخصة ) تخفيف (النبي صلى الله عليه وسلم) فى كل من الصيام والقيام (وفى رواية) أى لمسلم (وإن لولدك ) بفتحتين مفرد وبضم فكون جمعا (عليك حقا) أن تكتسب لهم وتنفق عليهم (وفي رواية) لها أنه قال له (لاصام من صام الأبد) يحتمل أن يكون على وجه الدعاء وقيل إنه محمول على حقيقته أى بأن صام جميع أيام السنة ولم يفطر أيام العيد والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها واختاره ابن المنذر وآخرون لكن تعقب بانه يدل على أنه ما أجر ولا أنم وصائم تلك الأيام لا يقال فيه ذلك والاظهر كما قال بعض شراح مسلم أنه محمول على من تضرر به و يؤيده أن النهى لعبد الله بن عرو وقد عجز في آخر عمره كما تقدم فنهي ان عمرو لعلمه صلى الله عليه وســـلم بحاله في مآله ولذا أقرحمزة بن عمرو الاسلمي على صيام الدهر لعلمه بقدرته بلا ضرر وقيل إنه اخبار بأنه ماصام أي ماوجد من مثقته ما يجدها غيره وتعقبه الطيبي بأنه مخالف لسياق الحديث الا تراه كيف نهاه أولا عن صيام الدهر ثم حَثه على صيام ثلاثة أيام من كل شهرتم حنه على صيام داود والاولى أن يكون خبرا عن لم يتمثل أمر الشرع (قاله) أي هــــذا اللفظ وكرره ( ثلاثًا ) تنفيراً لابن عمر و من صوم الدهر

وفى رواية «أحَبُّ الصِّيام الى الله تعالى ، صيام داود ، وأحبُّ الصلاة الى الله تعالى ، صلاة داود ؟ كان ينام نصف الليــل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وكان يصوم يوماً ويفطر يوما ، ولايفر اذا لاقى ، وفى رواية

المله بما له (وفي رواية) لهما أيضا ورواه أحمد أيضاً ( أحب الصيام الى الله تعالى) أى أكثر مايكون محبوبا واستعال أحب بمعنى محبوب قليل لان الاكثر في أفعل التفضيل أن يكون من فعل الفاعل ونسبة المحبة في الصيام والصلاة الى الله تعالى على معنى ارادة الخير لفاعامها أو كثرة الثواب فهما (صيام داود وأحب الصلاة الى الله صلاة داود ) أي أحب أوقات القيام للصلاة وقت صلاة داود لما جاء في الحديث الآخر وأحب القيام قيام داود (كان ينام نصف الليل) ليستريح البدن من تعب أعمال النهار (ويقوم ثلثه) بضمتين وهو الوقت الذي يتجلى فيه الرب ليستريح من نصب القيام وبما ذكر يعلم أن مراد البيضاوى من قوله في سورة ص وكان يعنى داود يقوم نصف الليـــل اه بيان وقت ابتـــداء يقظته لامدتها ( وكان يصوم بوماً ويفطر يوماً ) ليجبر بالفذاء فيمه الضعف الحاصل من الصوم قبله وأنما كان هذا أحب لانه أخذ بالرفق على النفوس التي تخشى منها السامة التي هي سبب. ترك العبادة والله يحب أن يوالى فضله ويدبم احسانه ولان فيه أبقاء لقوى النفس التي تستمين مها على اداء المهادات ومجاهدة الكفار ولذا قال (وكان لايفر اذ الاقى) العدو في الحرب لقوة نفسه بما أبقي فها وزاد النسائي واذا وعد لم بخلف ولم برها الحافظ العسقلاني الهيره ومناسبتها بالقام الاشارة الى أن سبب النهي خشية أن يمجز عرب الذي النزمه فبكون كن وعد وأخلف (وفي رواية ) هي البخاري في التفسير

دأ نكحنى أبى امرأة ذات حسب، وكان يتماهد كنته أى امرأة ولده فيسألها عن بملها فتقول له: ثمم الرجل من رجل لم يَطأ لنا فراشاً ولم يغتش لنا كنفاً منذ أ تبناه، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فقال ألقنى به، فلقيته بعد،

( أَنكحني أَبِي امْرأَة ذات حسب ) بفتح المهملتين بعسدهما موحدة وهو الشرف بالآباء وما يمده الانسان من مفاخرهم وقيل الحسب الفعل الحسن لارجل ولآبائه ( وكان يتعاهد كنته ) قال القاضي عياض في المشارق بفتح السكاف ( أي امرأة ولده) هذا بيان المراد بالكنة في هذا الحديث وأما هي لغة فامرأة ابن الرجل وامرأة أخيه (فيسألها عن بعلما ) بفتح الموحدة وسكون الهملة زوجها (فتقول له ) شاكية في معرض الثناء والشكر ( نعم الرجل ) أي هو فالخصوص بالمدح محذوف لدلالة ماقبله عليه (من) بيانيه (رجل لم يطأ لنا فراشا) كناية عن المضاجمة والنوم معها على الفراش (ولم يغتش لنا كنفا) أي لم يكشف لنا ستراً دبرت بذلك عن امتناعه عن الجاع قال ابن النحوي و بخط الدمياطي لم يدخل يدد معها كا يدخل الرجــل يه، مع زوجته في داخل إزارها قال وأكثر مايروي بفتح أوليه من الكنف وهو الجانب تعنى انه لم يقربها ( مذ أتيناه فلما طال ذلك عليه) أى على أبيه (ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ) يحتمل أن يكون سكوته عن ذلك أول ما ذكرته له لانه رآها راضية بذلك فلما كرر علمها السؤال تخوف أن يتعلق بولده فيكون الامر قال في فتح الباري زاد النسائي وابن خزيمة وغيرها من طريق أخرى عن مجاهد أى عن عبد الله بن عمرو فوقع على أبى فقال زوجتك امرأة فمضلتها وفعات وفعلت قال فلم التفت الى ذلك لما كانت ل من القوة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه

فقال « كيف تصوم » قلت كل يوم ، قال « وكيف تختم » قلت كل ليلة » وذ كر محو ماسبق ، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرؤ « يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل ، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن كر اهية أن يترك شيئا ، فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين ، وقليل منها في أحدها

وسلم فقال القني معه . وفي رواية لأحمد منهذا الوجهثم انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني وعند المخارى من طريق أبي المليح عن ابن عمرو قال ذكر للنبي صلى الله علمه وسلم صومي فدخل على فالقيت له وسادة ، وعند البخاري أيضاً عن ابن عمرو بلغ النبي صلى الله عليــه وســلم أنى أسرد الصوم وأصلى الليل فاما أرسل الى واما لقيته قال الحافظ ويجمع بينهما بأن يكون توجه بأبيه الى النبى صلى الله عليه وسلم فكلمه من غير أن يستوعب مايريد فى ذلك ثم أناه الى بيته زيادة فى التأكيد (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم ( لى كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف نختم قلت كل ليلة و ذكر نحو ماسبق وكان ) عبد الله بعد كبره (يقرأ عــلى بعض أهله السبع) بضم أوليــه ( الذي يقرؤه بالليــل) أي يريد قراءته به (يعرضه) بكسر الراء (من النهار ليكون) لقرب عهده به ( أخف ) قراءة (عليه ) (؛)صلاة ( الليل) وكان اذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى أي عدما أفطر وهو خسة عشر بوما متو الية (وصام) أياماً (مثلهن) في العدد (كذلك) أي متوالية (كراهة أن يترك شيأ فارق عليه) أي على الالتزام بالقيام به ( النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات ) في حديث ابن عمر و بن العاص ( صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدها) وتقدمت الاشارة الى البيان في ذلك

# وعن أبى ربعى حنظلة بن الربيع الأسيدى الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(وعن أبي ربعي ) بكسرالها، وسكون الموحدة وكسر المهملة وشـــد التبحتية (حنظلة بن الربيع) وقيل ربيعة والاول أكثر ابن ضبعي بن رباح بن الحارث ابن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميمي ( الاسيدى ) بضم الهمزة (الكاتب ) قيل له ذلك لانه (أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذكرهم ان سيد الناس اليعمري في سيرته فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعامر بن فهيرة وخالد وابان ابنا سميه بن العاص بن أبي أجيحة وذكر شيخنا أبومحمد الدمياطي أخاها سعيداً وعبد الله من الارقم الزهري وحنظلة ابن الربيع الاسميدي وأبي بن كمب وهو أول من كتب له من الانصار والبت ابن قیس بن شماس وزید بن ثابت وشرحبیل بن حسنة ومعاویة بن أبی سفیان والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن زيد وجريم بن الصلت و الزبير بن الدوام وخالد بن الوايد والعلاء بن الحضر مي وعرو بن العاص وعبد الله بن رواحة ومحمد بن سلمة وعبد الله بن عبــد الله بن أبي ، ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن سعد بن : سرح العامري و هو أول من كتب له من قريش ثم ارتد فنزلت فيه « و من أظلم ممن افترى على الله كذباً » قلت ثم أسلم يوم الفتح ولم ينقم عليه شيُّ بعد اسلامه ومات ساجداً و ذكر في كتابه أيضاً طاحة ويزيد بن أبي سفيان و الأرقم بن أبي الارقم والزهري والعلاء بن عقبة وأبا أيوب الانصاري وخالد بن زيد وبريدة بن الحصيب والحصين بن تمير وأباسلة المخزومي وعبد الله بن عبد الاسد وحويطبين عبد العزي وأبا سفيان بن حرب وحاطب بن عمرو ، وروينا من طريق أبي داود عن ابن عباس قال السجيل كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذ كر إن حجمية

قال « لقيني أبو بكر رضى الله عنه ، فقال كيف أنت باحنظلة ، قات نافق حنظلة ، قال : سبحان الله ما تقول ، قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم « يذكرنا بالجنة والنار » كأنا رأى عين ، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : عافسنا الأزواج والأولاد والضيمات

فيهم رجلًا من بني النجار غير مسمى قال كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنصر فلما مات لم تقبله الارض انتعى كلام ابن سيد الناس ملخصاً قال ابن اسحاق و بعث رسول الله صلى الله عليــه و سلم بحنظلة الى أهل الطائف أثريدون الصلح أم لا فلما توجه اليهم قال صلى الله عليه وسلم إثنموا بهذا وأشباهه ثم انتقل الى فرقسا فمات بها روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث تفرد به مسلم عن البخاري وأخرج له هذا الحديث ( قال لقيني أبو بكر رضى الله عنــه فقال كيف أنت باحنظلة قلت نافق حنظلة ) أى خاف على نفسه النفاق لما كان يحصل له من الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه و سلم و يظهر عليه فنح كال المراقبة والفكر والاقبال على الآخرة فاذا خرج واشتغل بما سيأنى ذهب عنه ذلك وأصل النفاق اظهار ما يكثيم خلافه من الشر (قال) على وجه التعجب مما قلت ( سبحان الله ) أي تنزيها لله (ماتةول) أي تأمله وانظر فيه وما استفهامیه مفعول مقدم لتقول ( تلت ) أى في بيان سبب قولي نافق حنظلة ( نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والناركا نا) نراهما ( رأى عين ) كَذَاقَالَ القرطبي انه قيده بالنصب وقال القاضي ضبطناه بالرفع أي كانا ذووا رأى عِين أى مجال من براها قال ويصح النصب على المصدر ( فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا ) سيأتى ضبطه ومعنَّاه مارسيـنا ( الازواج والاولاد والضيمات) جمع ضيعة بالضاد المعجمة وهو مماش الرجل من مال أو حرفة نسيتا كثيراً. قال أبو بكر رضى الله عنه : « فو الله إنا لنلق مثل هذا » فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يارسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك »

أو صناعة ( فنسينا كثيرا ) أي اذا خرجنا واشتغلنا بهذه الا مُور وذهب منا ذلك الحال الذي كان ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وسماع موعظته ومشاهدته (قال أبو بكر رضى الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا ) قال القرطبي : في هذا رد على من زعم دوام مثل ذلك الحال ولا يعرجون بسبمها على أهل ولا مال . ووجــه الرد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة ومع ذلك فلم يدع خروجه عن جبلة البشر ولا ماهو من خاصة الملك من تعاطى درام الذكر وعدم الفترة قال وعلى الجملة فسنة الله في همذا العالم الانساني جعمل تمكينهم في قلوبهم ومشاهدتهم في مكابدتهم . وسر ذلك أن هذا العالم متوسط بين عالمي الملائكة والشياطين فمكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليسل والنهار لا يفترون ومكن الشياطين في الشر والاغواء بحيث لا يفعلون ما يأمرهون وجعل هذا العالم الانساني متلونا فيمكنه ويلونه ويغنيه ويبقيه ويشهده ويفقده واليه أشار صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم بقوله : ولكن ياحظالة ساعة وساعة وقال في حديث أبي ذر وعلى العاقل أن يكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة بحاسب فيها نفسه وساعة يفكر فيها في صنع الله اليه وساعة يخلو فبها لحاجته من مطعم ومشرب هكذا الكمال وما عداه ترهات وخيال والله أعلم ( فانطلقت أنا وأو بكر )سائرين ( حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقلت نافق حنظلة يارسول الله قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم وما ذاك )-

فلت يارسول الله ، نكون عندك تُذكّرنا بالنّار والجنة كأنّا رأى المين ، فاذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيمات نسينا كثيراً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده لوتدو ون على ماتكونون عندى وفى الذكر لصافحنه الملائكة على فرنشكم وفى طركة على

أى الذى نافق به ( قلت يارسول الله انا نكون عنــ دك تذكرنا بالنار والجنــة فكانًا رأى ءين ) أي فيحصل لنا من ذلك كال الخوف والمراقبة والتفكر في المآل والاقبال على الآخرة ( فاذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا) أي فيذهب عنا غالب تلك الأحوال السنية فيشي حنظلة أن يكون اختلاف هذا الحال من النفاق فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مَكَلْفًا بالدوام على الحال الذي يكون عليــه عنده وأن ذلك الاختلاف ليس نفاقا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عَلَيه عندي) من المراقبة والتفكر في الما ل والاقبال على الله تعالى ( وفي الذكر ) قال القرطبي هكذا صحت الروأية بالواو العاطفة للظرف الثانى على الظرف الأول فيفيد أن مصافحة الملائكة المذكورة في قوله ( لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ) موقوقة على حصول حالتين لنا على حال مشاهدة الجنة والدار مع ذكرالله تعالى ودوام ذلك فيعنى والله أعلم أن التمكن انما هِو أن يشاهه الأموركلها بالله قاذا شاهد الجنة مثلًا لم يحجبه ما شاهد من نميمها وجسنها عن رؤية الله تعالى بل لا يلتفت اليها من حيث هي جنة بل من حيث إنها هي محل القرب من الله تعالى ومحل رؤيته ومشاهدته فيكون فرقه في جمهه وعطاؤه في منعه ومن كان هكذا ناسب الملائكة في معرقتها فبادرت الى اكرامه ومشافهنه واعظامه ومصافحته والمسئول

### وَلَكُن يَاحَنظُلَةُ سَاعَةً وَسَاعَهُ . ثلاث مراثُ » رواه مسلم

من الكريم المتعال أن يمنحنا من صفاء هذه الاحوال اه (ولكن ياحنظلة ساعة) أى لاداء العبودية (وساعة) القيام بما بحتاجه الانسان قاله صلى الله علميه وسلم ( ثلاث مراتُ ) وكررَه لاتأ كيد ودفع ماوقع في نفسه أن ذلك من النفاق (رواه مسلم ) قال البخاري في كتاب الاخبار بفوائد الأخبار :حال العبد هو مقامه في مبره وشهوده بقلبه وصفته ومعناه وما كان كذلك فانها تكون لازمة له لا ينتقل عنها في حال ولا يزول عنها بمعنى وأما كونهم عند النبي صلى الله عليه وســلم على ما كانوا عليه فان ثلك .واجيد والمواجيد تجيُّ وتذهب لأنَّمها عوارض تثبت في الاسرار من خارج قال بعض العارفين الكبار : الوجـــد مقر ون بالزوال والمعرفة ثابتة لاتزول قال فالحال الذي يجدونه في أسرارهم عند كونهم عنده صلى الله عليه وسلم خلاف المعهود ثم يزول عنهم اذا رجعوا من عنده فكان الذي مجدونه عنده صلى الله عليه وسلم هو سلطان الحق وقوة سر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى قول أنس رضي الله عنه : مانفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا وذلك لان سلطان النبوة زال علهم وهو كان يقهر الأعداء و يجذب الاولياء فمن قهره للاعداء قصته مع أبي جهل في أمره بالوفاء بثمن الجال الصاحبها فوفاه بها في حضرته صلى الله عليه وسسلم والذي يجده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده جذب الحق وقوة سر النبي صلى الله عليه وسلم وسلطانه كان يصرفهم عن الأشياء ويأخذهم عنها ويجذبهم منها من غير أن يكون ذلك حالة لهم فاذا خرجوا من عنده رجعوا الى أحوالهم من النظر الى الأولاد والشغل بالأموال فأخبرهم صلى الله عليه وسلم ان الذي يجدونه عنده لو كان حالهم ومقامهم لصافحتهم الملائكة ولم تصافحهم وهم عنده صلى الله عليه وسلم لانها لم تكن حالهم ولكنها

( قوله ربعی ) بكسر الراء و ( الاسميدی ) بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مشدّدة مكسورة وقوله ( عافسنا ) هو بالعمين والسمين المهملتين أي عالجنا ولاعبناو ( الضيعات )

كانت حالة سلطان الحق ولوكان الذي يجدونه حالهم لكانت ثابتــة لهم لاتها لو كانت حالهم لكانت موهبة لهم من الله تمالي عزوجل والكريم لا يمود في هبنه وَلا يَسْلَبُ كُرَامَتُهُ اهْ ( تُولُهُ ) في الكنية أبي ( ربني هو بكسر الراء ) أي المهملة وتقدم ضط باقى صروفه ( والاسيدى ) المذكور في نسب حنظلة ضبطوه بوجهين قال المصنف في شرح مسلم أصحهما وأشهرهما ( بضم الحمزة وفتح السين ) المهملة (وبدها ياء) تحتية (مشددة مكسورة) واثناني كذلك الا أنه باسكان التحتية ولم بذكر القاضيعياض الا هذا وهو منسوب الى بني أسيد بطن من تميم. وفي كناب تقييد المهمل لابى على الحيانى الاسيدى بضم الهمزة وفتح السين وتخفيف الياء الأولى وقد شددها قوم يقال ذلك لمكل من ينسب الى أسيد بن عرو بن بميم ومنهم حنظلة بن الربيع الاسيدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف بالكاتب أه (قوله عانسنا هو بالدين والسين المملتين) وقبل السين فاء قل الهروى وغير د معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغانا به كذلك فى شرح مسلم وقريب منه قوله هنا (عالجنا) أي الضيعات (ولاعبنا) أي الاولاد والزوجات ففيه لف ونشر مشوش وهذا أنسب برواية الخطابي فانه روى هذا الحرف عانسنا بالنون بدل الغاء وفسره بلاعبنا وكان المصنف إنما فسره بذلك لانه جاء عن حنظلة في رواية في مسلم فقال بدل عافسنا الخ صاحكت الصبيان ولا عبت المرأة فاراد تفسير الروايات بالروايات ورواه القتيبي عانشنا بالنون والشمين المعجمة وفسره بعانقنا والاول المذكور في الاصل قال المصنف هو المعروف وهو أعم (والضيعات) بالضاد

الماث

وعن ابن عباس رضى الله عهما قال « ينها النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم، فسأل عنه ، فقالوا أبو اسراء يل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مُرْوه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ، وواه البخارى

المعجمة وسكون التحتية أسسباب ( المعاش ) من حرفة ونحوها كما تقدم صميت بذلك لانها تحفظ صاحبها من الضياع

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال بينارسول الله ) وفى نسخة النبى (صلى الله عليه وسلم يخطب إذ) وفى نسخة إذا ( هو برجل قائم فسأل عنه ) أى عن اسمه وعن سبب قيامه ( فقالوا هذا أبو اسراهيل ) وهو كنية واسمه يسير مصغر يسر ضد المسر وهو أنصارى ( نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ) ضد القيام ( ولا يستظل ) ضد كونه فى الشمس أى بار زالها وصرح بهما تأكيداً (ولايتكلم )أى بغير الذكر (و يصوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم ) أى فليس الندر بالسكوت قربة فى شريعتنا ( وليقمد ) أى فى غير الصلاة و الا فن ندر القيام فى صلاة النفل لزمه ( وليستظل ولينم صومه ) اذ الصوم قربة ومن ندر أن يطيم الله فليطم من الاربعين للمصنف من تقرب الى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة الى الله فعمله باطل مردود عليه ثم قال وليس كل ما كان قربة فى عبادة يكون قربة فى غيرها مطلقا فقد رأى النبى صلى الله عليه وسيام رجلا قائما فى الشمس الحديث وقد روى أن ذلك كان فى يوم جمة عند ساع خطبة النبى صلى الله عليه وسيام رجلا قائما فى الله عليه وسام رجلا قائما فى الله عليه وسدار وحى أن ذلك كان فى يوم جمة عند ساع خطبة النبى صلى الله عليه وسام رجلا قائما فى الله عليه وسدار وحى أن ذلك كان فى يوم جمة عند ساع خطبة النبى صلى الله عليه وسام رجلا قائما فى الله عليه وسدار وحى أن ذلك كان فى يوم جمة عند ساع خطبة النبى صلى الله عليه وسراء وحلة قائما فى الله عليه وسدار وحى أن ذلك كان فى يوم جمة عند ساع خطبة النبى صلى الله عليه وسام وحك الله عليه وحك اله عليه وحك الله على الله على الله عله عليه وحك الله عليه وحك الله عليه وح

### ﴿ بأبِ الحافظة على الأعمال ﴾

قالُ الله تمالى وألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبُهم لذكر الله وما نول من الحق ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال عليهم الا مد فقست قلوبُهُم » •

وسلم وهو على المنبر فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل مادام بخطب إعظاما لمماع خطبته ولم بجعل النبى ذلك قربة يوفى بنذره مع أن القيام عبادة فى مواضع أخر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم فدل على أنه ليس كل ما كان قربة فى عبادة يكون قربة فى غسيرها أى كما نوهمه الناذر بل انما يتبع فى ذلك الوارد به الشريعة فى مواضعها اه

### ﴿ باب المحافظة على الاعمال ﴾

الصالحة وترك النهاون بهاوالتساهل فنها وقد أحسن المصنف في تعقيب هذا الباب لما قبله لان الحاصل من هذا الباب النرغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل الى ذلك الاقتصاد فنها لان التشديد قد يؤدى الى ترك العبادة المذوم كما تقدم وقد سبق المصنف لهذا الترتيب الحافظ البخارى فعقب باب مايكره من التشديد في العبادة الذي عبر عنمه المصنف هنا بالاقتصاد فنها بباب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه الذي عبر عنمه المصنف هنا بباب المحافظة على ترك قيام الليل لمن كان يقومه الذي عبر عنمه المصنف هنا بباب المحافظة على الأعتال فاستحسنه الحافظ ان حجر لما ذكرناه آنفا \* (قال الله تعالى ألم يأن) يحن (المذن آمنوا) أنزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح (أن تخشع قاوبهم لذكر الله وما نزل) بالتشديد والتخفيف (مر الحق) القرآن (ولايكونوا) معطوف على تخشع (كالذين أوتوا الكتاب من قبل) هم البهود والنصارى (فطال معطوف على تخشع (كالذين أوتوا الكتاب من قبل) هم البهود والنصارى (فطال ملبهم الأعد) الزمن بينهم وبين أنبيائهم (فقست قاوبهم ) لم تلن لذكر الله عليهم الأعد) الزمن بينهم وبين أنبيائهم (فقست قاوبهم ) لم تلن لذكر الله عليهم الأعد) الزمن بينهم وبين أنبيائهم (فقست قاوبهم ) لم تلن لذكر الله

وقال تعالى « وقفيّناً بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلْنا في فلوبِ الذين اتّبعوه رأَفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاما كتبناها عليهم إلا ابتفاء و ضوان الله فما رعوها حق رعايها ، وقال تعالى « ولا تكونوا كالتي

تعالى ﴿ (وقال تعالى وقفينا بعيسي بن مريم وآتيناه الابجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانيــة) دى رفض النساء وانخاذ الصوامع قال الـكواشي ورهبانية ليست معطوفة انما هي منصوبة بفعل مضمر يفسره المظهر تقـــديره وأبتدءوا زهبانية قال وجوز بعضهم عطفها على ماقبلها وجعل ابتدعوها صفة، تقسديره وجعلنا في قلوبهسم رأفة ورحمة ورهبانية مبتـدعة ، تلخيصه وفقناهم للتراحم اه ( ابتدءوها ) من قبسل أنفسهم (ما كتبناها عليهم ) ماأمرناهم مها ( إلا ) لكن فعلوها ( ابتغاء رضوان الله) وابتغاء رضوانه (١) امتثال أمرهواجتناب نهیه (فما رعوها حقَرعایتها) إذ ترکها کثیر منهم وکفروا بدین عیسی ودخلوا فی دبن ملکهم و بقی علی دین عیسی قلیل منهم قال صلی الله علیه وسلم من آمن بی وصدقني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن فأولئك هم الهالكون . أوردهالكواشي وقال قبل حكاية هذا القول: والمعنى لم برع مبتدءو الرهبانية حقرعاينها كما يراعى الناذر نذره بأن قصروا فها ألزموا به أنفسهم من الطاعات . قال الكواشي فى الآية تنبيه المؤمنين على أن من أوجب على نفسه شيئًا لم يكن واجبا عليــه لزمــه أتمامه ولا يتركه فيستحق اسم الفسق اهـ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَتِّي

<sup>(</sup>۱) قوله وابتفاء رضوائه النج لانخبي أن تفسير الابتناء بذلك لايناسب ماقرره من أن الرهبانية مبتدعة غيرمأموربها لانغبرالمسأموريه كيف يبتدع امتثالا للامر وانما يناسب القول اللهائ الذى دكرهالسكواشي وهو أنها مأمور بها والا للاستثناء والاستثناء متصلوأل الممنى لم نفرض الرهبانية عليهم الاابتناء رضوان الله . ش

نقَضَت غَرْلُمَا من بعد قُوَّمَ أَنكاثا ، وقال تمالى « واعبد ربك حتى بأنيك الدِّمين ،

( وأما الاحاديث ) فنها حديث عائشة « وكان أحبُّ الدين اليه ماداوم صاحبه عليه ، وقد سبق فى الباب قبله

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من نام عن حز به

قضت) أفسدت (غزلها) ماغزلته (من بعد قوة) إحكام له وربط (أنكانا) حال أوناني مفعولي نقض لتضمينه معنى الجعمل أو مفعول مطلق لنقضت . جمع نكث وهو ماينكث أي يحل إحكامه وهي امرأة حقاء من مكة واسمها ريطة بنت سعد بن زيد مناة بن يميم ويقال هي من قريش وتوفيت بالجعرانة قاله السهيلي كانت تغزل في طول يومها ثم تنقضه قال الخازن والمعنى أن هذه المرأة لم تكف عن العمل ولا حبن عملت كفت عن النقض فكذلك من نقض عهده لاتركه ولا حبن عاهد وفي به \* ( وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتبك اليقين ) تقدم المكلام فها في باب المجاهدة

(وأما الاحاديث) النبوية (فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق) مع شرحه (في الباب قبله) أي باب الاقتصاد في العبادة

(وعن عمر من الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه) بكسر المهملة وسكون الزاى قال القاضى عياض أصله النوبة من ورد الماء ثم نقل الى مايجعله الانسان على نفسه من صلاة وقراءة وغيرها ورواه ابن ماجه جزئه بضم الجيم وبهمزة بدل الموحدة وعنسد النسائي حزبه أو جزئه

من الليل أو عن شيءٍ منه فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتُبُ له كأنّما قرأه من الليل ؛ رواه مسلم

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعبد الله لا تكن مثل فلان

بالشك (من الليل أو عن شي منه فقرأه) قال البيضاوى يحتمل أن الاقتصار عليها في الذكر لكونها أفضل الاذكار فباقى الاذكار مثلها ويحتمل أن يكون على سبيل لاختصاصها بالثواب المذكور في قوله كتب له الح ويحتمل أن يكون على سبيل المثال فمثله كل ورد من قول أوضل اه والى الوجه الاخير بوي كلام القاضى عياض السابق وعليه جرى العاقولى في شرح المصابيح فقال أى لو فاته ورده فأتى به (مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر) أى في هدا الوقت الذي من شأن الناس الغفلة فيه عن العبادة (كتب له كأنما قرأه من الليل) أى أثبت أجره اثباتامثل إثباته عند قواءته له من الليل قل المصنف في الخبر دلالة على المحافظة على الاوراد والما القرطي وهذه الفضيلة انما تحصل لمن غلبه نوم أوعذر منعه من القيام به معأن نيته قال القرطي وهذه الفضيلة انما تحصل لمن عليه نوم أوعذر منعه من القيام به وظاهره أن له أجره مكلا مضاعفا وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه وهو قول بعض شيوخناوقال بعضهم ويحتمل أن يكون غير مضاعف اذ التي يصلها اليلا اكل وأفضل والظاهر الأول اه (رواه مسلم) قال المنذري في الترغيب ورواه أصحاب السنن الأربعة وان خزيمة في صحيحه

( وعن عبدالله بن عمر و بن العاص رضى الله عنهما قال الله وسول الله صلى الله عليه وسلم ياعب الله لا تكن مثل فلان ) قال الحافظ العسقلاني لم أقف على تسميته في شيء من الطرق وكان الهام مثل هذا لقصد الستر عليه قال ولا ينبغي أن يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به و يحتمل أنه صلى الله

كان يقوم الليل فتَرَك قيامَ الليل ، متفق عليه

وعن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار رثنيَّ عشرة ركعة » رواه مسلم

# ﴿ بَابِ فِي الْأَمْرِ بِالْحَافظة على السُّنَّةِ وآدابِها ﴾

عليه وسلم لم يقصد شخصا معينا وانما أراد تنفير عبدالله من الصنع المذكور ( كان يقوم الليل) وهذه رواية الأكثر باسقاط من وهي مرادة وهي مذكورة عند بعض رواة البخاري وعلمها شرح الحافظ (ثم ترك قيام الليل) قال في الفتح نقلا عن ابن العربي في الحديث استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير من غيير تفريط و يستنبط منه كراهة قطع العبادة و إن لم تكن واجبة ( متفق عليه )

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتنه الصلاة من الليل ) أى التهجد ( من ) سببية ( وجع أو غيره ) كفلبة نوم أو عدر أهم منه ( صلى من النهار ثنتي عشرة ركمة ) قال ابن حجر في شرح المشكاة جبراً لفضيلة قيام الليل لاقضاء له اذ ليست صلاة الليل منه صلى الله عليه وسلم في المدد كذلك والقضاء لا يزيد على عدد الأداء والدليل على مشروعية قضاء النافلة حديث أبي داود قال وسنده حسن خلافا لتضعيف الترمذي له : من نام عن وتره أوسننه فليصل إذا ذكره اه ( رواه مسلم ) من جملة حديث كا في المشكاة و روى هذه الجلة الترمذي في الشائل

#### ﴿ باب الامر بالمحافظة على السنة ﴾

أى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأحوال ﴿ وآدابها ﴾

قال الله تعالى « وما آ تاكم الرسولُ فخذوه ومانها كم عنه فانتُهُوا » \* وقال تعالى « وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهُولَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْنَى يُوحَى » \* وقال تعالى « قلْ إِنْ كُنتُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحبِبْكُم الله وينفرِ لَكُمْ ذُنُو بَكم » \* وقال تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " كَمَ ذُنُو بَكم دُنُو بَكم كان يَرْجُو الله واليوم الآخرِ » \* وقال تعالى « فلا ورَبّك لَم يُومْنُونَ لَكُمْ مُنُونَ

قدم معنى الآداب أول الكتاب والادب كالسنة في أصل الطلب الا أنه دونها في التأكد ذكره المصنف في الوضة \* (قال الله تعالى وما آناكم) أعطاكم (الرسول) من الني وغيره (فغذوه ومانها كم عنه فانهوا) قال السيوطي في الأكليل: في الآية وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم قال العلماء وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال فيه إنه في القرآن أخذا من هذه الآية: (وقال تعالى وماينطق) بما يأتيكم به (عن الهوى) هوى نفسه (إن) ما (هو الاوحى بوحى) اليه \* (وقال تعالى وماينطق) بما يأتيكم به (عن الموى) هوى نفسه الأصنام الاحبا لله ليقربونا اليه (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) بمنى انه يثيبكم (ويغفر ليقربونا اليه (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) بمنى انه يثيبكم (ويغفر السجود » أن محبة الله ملازمة لحب رسوله وبالعكس وأنهما متوقعتان على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم \* (وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة) بضم الممزة وكسرها (حسنة) أي اقتداء به (لن) بعل من لكم (كان يرجو الله) في الاسلام والاعان والاحسان \* (وقال تعالى فلاور بك) لا زائدة (لا يؤمنون في الاسلام والاعان والاحسان \* (وقال تعالى فلاور بك) لا زائدة (لا يؤمنون

حتى بُحَـ كُمُوكَ فيما شَجَر بينهم ثم لا يَجِدُوا في أنفسيهم حرَجا بما فضيت ويُسلَموا تسليها ، وقال تعالى فإن تَنازعم في شيءٍ فرُدُوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، قال العلماء معناه والى الله والسول فقد أطاع الله ، وقال تعالى « مَنْ يُطع الرّسول فقد أطاع الله » وقال تعالى « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » وقال تعالى « فاليَحذُ ر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عنداب أليم » وقال تعالى « واذكر ن ماينلى في بيوتكن من آمات الله

حتى يحكموك فيا شجر ) اختلط ( بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ) ضيقاً أو شكا ( مما قضيت ) به ( ويسلموا ) ينقادوا لحكك ( تسلما ) من غير ممارض وسيأتي فيها مزيد في باب وجوب الانقياد لحسكم الله تعالى \* ( وقال تعالى فات تنازعتم ) اختلفتم ( في شئ فردوه الى الله والرسول ، قال العلماء معناه الى الكتاب والسنة ) اف ونشر مرتب و كون المراد من قوله والرسول سنته هو بعد وقاته أما في حياته فعلى ظاهر الآية كافى في الجلالين وغيره \* ( وقال تعالى من يطع الرسول ) فيها أمر به ( فقد أطاع الله ) لا ثالله أمر بطاعته واتباعه \* ( وقال تعالى والله والله على في الجلالين وغيره \* ( وقال تعالى من يطع والله المدى أله تدعو بالوحى اليك ( الى صراط ) طريق ( مستقيم ) دين الاسلام ( وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) أى إلله قان الأمر له في الحقيقة أو الرسول قانه المقصود بالذكر وعلى الوجه الثاني فيسه مناسبة الآية للباب ( أن تصيبهم فتنة ) محنة في الدنيا ( أو يصيبهم عذاب ألم ) في الآخرة \* (وقال تعالى ) خاطبا لا مهات المؤمنين ( واذ كون ما يتلى في بيوتيكن من آيات الله ) القرآن

والحكمة ، • والآيات في الباب كثيرة

وأما الاحاديث: (فالأول) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ددَّعُونى ما تُر كَتُكُمُ . إِمَا أَهَلَكَ مَن كَانَ قَبْلُكُمُ كَتُرُمُ . إِمَا أَهْلَكَ مَن كَانَ قَبْلُكُمُ كَتُرَةً وَهُمُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَ

( والحكة ) السنة \_ (والآيات في الباب ) أي في باب المحافظة على السنة والاقتداء به واتباعه (كثيرة)

( وأما الاحاديث ) النبوية في ذلك ( فمن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) لما خطب وقال يأيم الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجـ ل أكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها مراراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو جبت ولما استطعنم ثم قال ( دعونى ) أى من كثرة السؤال ولفظ مسلم ذروني (ما تركتكم) مافيه ظرفية مصدرية وآثر تركتكم على وذرتكم ماضي يذر لأن العرب لا تســتعمله الا فى الشعر قال سيبويه اغتناء هنه بترك، وقال غيره لما كانت الواو ثقيلة وكان في هذا الكلام بمعناه فعل لاواو فيه أنفوه حكاهما القرطبي فى تفسير سورة هود من تفسيره الكبيروكذا ودع وقيل بل استعمل ودع قليلًا ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك على قراءة التخفيف شاذا وحديث دعوا الحبشةما ودعوكم ومعنى قوله ذرونى الخ لا تكثروا الاستفصال عن المواضع التي تغيد بوحمه ظاهر وان صاحت لغيره كما في فحجوا فانه وان أمكن أن براد به التكرار ينبغي أن يكتني منه بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة الواحدة فانها مفهومة من اللفظ قطعا وما زاد مشكوك فيه فيمرض عنه ولا يكثر السؤال لثلا يقع الجواب بما فيه النمب والمشقة كما وقع لبنى اسراءيل فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمنه من مثل ذلك ومن ثم قال ( أما أهلك من كان قبلكم كثرة

سؤالِهم واختلافُهم على أنبيائهم ، فاذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتذبوه ، واذا أمرتُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »

مسائلهم) وعنسد مسلم فانما هلك من كان قبلهم بكثرة سؤالهم (واختلافهم). بالرفع لأنه أبلغ فى ذم الاختلاف إذ لا يتقيد حينتُد بالاكثرية بخلافه لوجر (على انبيائهم) استفيد منه تحريم الاختلاف وكثرة المسائل من غير ضرورة لأنه توعد عليمه بالهلاك والوعيد على الشيُّ دليل تحريمه بل كونه كبيرة ووجهه في الاختلاف أنه سبب تفرق القلوب ووهن الدين وذلك حرام فسببه المؤدى اليسه حرام وفى كثرة السؤال انه من غير ضرورة مشعر بالتعنت أو مفض اليــه وهو حرام أيضاً ( فاذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ) دائمًا على كل تقــدير ما دام منهيا عـــه حمّا في الحرام وندبافي المكروه إذ لا يمتثل النهى الابترك جميع جزئياته و إلاصدق عليه أنه عاص أو مخالف وأيضا فترك المنهى عنه هو استصحابحال عدمه والاستمرار على حال عدمه وليس فى ذلك مالا يستبطاع حتى يسقط التكليف به وكون الداعى للمعصية قمه يقوى حتى لايستطاع الكف عنها نادر لايعول عليه وخرج بقوله مادام الخ نحو أكل الميتة للمضطر وشرب المسكر لأساغة اللقمة لمدم النهي عنمه حينته (واذا أمرتكم بأم فأثوا منه ما استطعتم) أي أطقتم لأن فعله هو اخراجه من العدم الى الوجود وذلك متوقف على شروط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوها وبعضها يستطاع وبعضها لا يستطاع فكان التكليف بما يستطاع منسه لأن الله تعالى أخبرأنه لايكلف نفسا الا وسعها قال المصنف وهــذا الحديث موافق لقوله تعالى فاتقوا الله ماستعطتم ولتوقف المأمور به على فعل بمخلاف المنهى عنه فانه كف محض قال في ذاك فأتوا منه مااستطعتم وفي هذا فاجتبوه وهذا من قواعد الاسلام المهمة ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم لأنه يدخل فيه مالا يحصى

متفق عليه

(الثانى) عن أبي نجيح المر باض بن سارية َ رضى الله عنه قال دوعظَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

من الاحكام وبه أو بالآية الموافقة له يخص عموم قوله تعالى وما آنا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحديث أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عرو مرفوعا من جملة حديث قال فيه انظر وا الذى أمرتم به فاعلوا به والذى نهيتم عنه فانتهوا عنه فمن عجز عن ركن أو شرط لنحو وضوء أو صلاة أو قدر على غسل أو مسح بمض أعضاء الوضوء أو التيمم أوعلى بمض الفاتحة أو ازالة بعض المنكر أتى بالمكن وصحت عبادته (متفق عليه) ورواه أحمد وقال فأتمروا ما استطعم وله طرق عن أبى هريرة ورواه الترمذى وأبو عوانة وابن حبان وقد بسط طرقه وتخاريجه الحافظ السخاوى فى تخاريج الاربعين المصنف

(وعن أبى نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وسكون التحتية بعدها مهماة (العرباض) بكسر المهملة وسكون الراء و بعدها موحدة وآخره ضاد معجمة وأصله الطويل ( ابن سارية ) بمهملتين بينهما الف و بعد الراء تحتية خفيفة السلمى من أهل الصفة وهو أحد البكائين وكان يقول إنه رابع الاسلام ( رضى الله عنه ) فى التهذيب للمصنف قال محد بن عوف الحصى كل واحد من العرباض بن سارية وعرو بن عنبسة كان يقول أنا رابع الاسلام أى رابع من أسلم ولا يدرى أمهما أسلم قبل صاحبه اه نزل الشام وسكن حمص ومات فى فتنة ان الزبير رضى الله عنهما و يقال سنة خس وسبعين قال ابن حزم فى آخر سيرته روى له عن النبى صلى الله عليه وسلم أحد وثلاثون حديثار وي له أصحاب السنن الاربع ( قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى بعد صلاة الصبح كا جاء فى رواية أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم )

موعظةً بليغة وجِلَت منها القلوبوذرفت منها العيون، فقلنا: يارسول الله كأنّها موعظة مودّع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمّر عليكم عبد

(موعظة) من الوعظ وهو النصح والنذكير بالعواقب وتنوينها للمظيم أى موعظة جليلة وجا. في رواية موعظة (بليغة وجلت) بكسر الجيم أي خافت (منها) أي من أجلها ويصح أن تكون لابتداء الغاية ( القلوب ) وكان المقام للتخويف فاني بذلك لمناسبته (وذرفت) بفتح المعجمة والراء من باب ضرب سالت (منها العيون) أى دمَوْعَها وأخر هذا عما قبله لان انما ينشأ عنه غالبا ( فقلنا يارسول الله كأنها موعظة مودع ) كان وجه فهمهم لذلك مزيد مبالغته صلى الله عليه وسلم في تخويفهم وتحذيرهم على ما كانوا يألفون منه قبل فظنوا أن ذلك لقرب موته ومفارقته لهم اذ المودع يستقصى مالا يستقصى غيره في القول والفعل ففيه جواز تحكيم القران والاعتماد علمها في بعض الأحيان لأنهم فهموا توديعه بقرينة إبلاغــه في الموعظة أكثر من العادة (فأوصنا) أى وصية جامعة كافية (قال أوصيكم بتقوى الله) جم في همذاكل مايحتاج اليه من أمور الآخرة لما من أن التقوى امتثال الاوامر واجتناب النواهي وتكاليف الشرع لاتخرج عن ذلك ( والسمع والطاعة ) جمع بينهما تأكيداً للاعتناء بهذإ المقام ومن تم خصه بالذكر عاطفا له على مايشمله وغيره وهو التقوى فهو من عطف إلخاص على العام لمزيد الاهمام ويحتمل أنه من عطف المغاير من حيث ان أظهر مقاصــد التقوى انتظام الامور الاخروية والامامة أظهر مقاصدها انتظام الامور الدنيوية ومن تم قال على بن أبى طالب وضى الله عنمه أن الناس لايصلحهم الا أمام عادل أو فاجر (وأن تأمر عليكم عِبِد) هو من باب ضرب المثل بغير الواقع على سبيل الفرض والتقدير والا فهو

حبشى ، وإنه من بعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ، فعليكم بسنتى وسفة الخلفاء الراشدين المُدِينين ،

لاتصح ولايته أو من باب الاخبار بالمغيباتأي أن نظام الشريعة بختلحتي توضع الولاية فيغير أهلها والأمر بالطاعة اينار لاخف الضررين (و إنه من يعش منكم فديرى اختلافا كثيراً ) فيه من معجزاته صلى الله عليه وسلم الاخبار بما يقع بسده من كثرة الاختلاف وغلبة المنكر وقد كان صلى الله عليه وسلم عالما به جملة وتفصيلا لما صح أنه كشف له عما يكون الى أن يدخل أهل الجنسة والنار منازلهم ولم يكن يبينه لكل أحد وانما كان محذر منه على العموم وكان يلقى بعض التفاصيل الى الخصوص كحذيفة وأبي هريرة ( قعليكم ) الزموا حينته التمسك ( بسنتي ) أى طريقتي وسيرتى القويمة التي أنا عليها ممافصلته لكم من الاحكام الاعتقادية والعملية الواجبية والمندوبة وغيرها وتخصيص الأصوليين لها بالمطلوب طلبا غير جازم اصطلاح طارئ قصدوا به المييز بينها وبين الفرض ( وسسنة ) أى طريقة ( الخلفاء الراشدين المهديين ) وهم أبو إبكر فعمر فشان فعلى فالحسن رضى الله عنهم وعن بقيسة الصحابة أجمين فإن ما عرف عن هؤلاء أوعن بمضهم أولى بالاتباع من بقيـة الصحابة إذا وقع بينهم الخلاف فيه . ومحل تقليد الصحابة بالنسبة للمقلد الصرف في تلك الأزمنة القريبة من زمنهم أما في زمننا فقال بعض أعُننا لا يجوز تقليد غير الأعة الأربعة ، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحد لأن هؤلاء عرفت مذاهبهم واستقرت أحكامها وخدمها تابعوهم وحرروها فرعاً فرعاً وحكاً حكاً فقل أن يوجد فرع إلا وهو منصوص هم اجالا أو تفصيلا بخلاف غيرهم فان مذاهبهم لم تحرر وتدون كذلك فلا يعرف لها قواعد يتخرج عليها أحكامها فلم يجز تقليدهم فيا حفظ عنهم منها لأنه قد يكون مشترطا بشروط أخرى وكلوها الى فهمها من

# عَضُّوا عليها بالتواجد ، وإيَّاكم وعُدَنَّاتِ الأُمور فان كل بدعة ضلالة،

قواعده فقلت الثقة بخلو ما حفظ عهم من قيد أو شرط فلم يجز التقليد حينته (عضوا علمها بالنواجد) سيأتي معناها والمسنى عضوا عليها بجميع الغم احترازا من النهش وهو الأخذ باطراف الأسسنان فهو اما مجاز بليخ فيــه تشبيه المعقول بالمحسوس أو كناية عن شدة التمدك بالسمنة والجد في لزومها كفعل من أمسك بنواجذه شيأ وعض عليه لثلا ينزع منسه لأن النواجذ محدودة فاذا عضت على شيُّ نشبت فيه فلا يتخلص وقيل معناه الأمر بالصبر على ما يصيبه من العض في ذات الله كما يفعله المتألم مما أصابه من الأثم ( وإياكم ومحدثات الأمور ) كلاهما منصوب بفعل مضمر أي باعدوا أنفسكم واحذروا الأخدد بالأمور المحدثة في الدين واتباع غيرسان الخلفاء الراشدين (فان) ذلك بدعة وان (كل بدعة ) وهي لغة المخترع على غير مثال سابق وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام ( ضلالة ) لا أن الحق فيا جاء به الشرع فما لا يرجع اليه يكون ضلالة اذ ليس بمد الحق الا الضلال والمراد بالضلالة هنا ماليس له أصل في الشرع وانما حمل عليمه مجرد الشهوة أو الارادة بخلاف محدث له أصل في الشرع إما بحمل النظير على النظير أو بغسير ذلك فانه حسن إذ هو سنة الخلفاء الراشــدس و الأثمة المهديين فمنشأ الذم في البدعة ليس مجرد لفظ محدث أو بدعة بل ما اقترن به من مخالفته للسنة ورعايته للضلالة ولذا انقسمت البدعة الى الاحكام الحسنة لانها اذا عرضت على القواعد الشرعية لم تخل عن واحد منها فمن البدع الواجبة على الكفاية تعلم الملوم المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة أوالتي فيها حفظ الشريعة لان حفظها واجب عــلى الكفاية فها زادعــلى التمين ولا يتأتى حفظها إلا بذلك فوجب ، ومرى البدع المحرمة مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة

# رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح (النواجذ) بالذال المعجمة الانياب

والجاعة ومن المندوبة كل احسان لم يعهد في الصدر الأول كاحداث نحو الربط والمدارس والكلام في دقائق التصوف ومن المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف . ومن المباحة التوسع في لذيذ المآكل و المشارب فعلم أن قوله وكل بدعة ضلالة عام أريد به خاص اذ سـنة الخلفاء الراشدين <sup>(١)</sup> منها مع أنا أمرنا باتباعها لرجوعها الى أصل شرعي وكذا سنتهم عام أريد به خاص اذ لو فرض خليفة راشد سن مسنة لايعضدها دليل شرعي امتنع اتباعها ولا ينافي ذلك رشده لانه قد يخطئ المصيب وبزيغ المستقيم يوما ما (رواه) أحمد والدارمي في مسنديهما ورواه عن أحمد (أبو داود) في سننه (وكذا الترمذي وقال حديث صحيح) وفي الاربعين المصنفوقال حديث حسن في نسخة من كل من الرياض والاربعين وقال صحيح حسن . و بالنسخة الثانية بعلم ان المصنف اقتصر على أحد الوصفين فى كل من الكتابين ويحتمل أن النسخ عنده مختلفة فى ذلك فنقل عن كل من النسخ في كتاب والله أعــلم بالصواب ورواه ابن ماجه و أبو نعيم وقال حديث جيــد من صحيـح حديث الشاميين وأخرجه الحاكم بنحوه في مستدركه وكذا أخرجه الطبراني في الكبير والبغوى فيمعجم الصحابة وله طرقكثيرة واختلاف فى ألفاظه ورواياته وقد بسطها السخاوي في تخريج الاربعين التي جمها المصنف ثم قال و بالجلة فقد قال الترمذي إنه حسن صحيح وقال الحاكم انه صحيح عملي شرط الشيخين وصححهابن حبانبل وعزى شيخنا يعنى الحافظ بن حجر تصحيحه لابن خزيمة اه ( النواجـذ بالذال المعجمة الانياب) كذا اقتصر عليــه القاضي

<sup>(</sup>١) قوله أذسنة الحلفاء الراشدين الخ هكذا فالنسخ والذي يظهر اذِق سنة الحلفاء بزيادة في .ش

#### وقيل الاضراس

(الثالث) عن أبي هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كل أمتى يدخُلُون الجنة إلا من أبي قيل ومن يأبي يارسول الله ؟ قال من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي ،

عياض فى المشارق (وقيل الاضراس) ومن هدا قوله فى الحديث حتى بدت فو اجده قال القاضى عياض فى المشارق وهى الاضراس وقيل الضاحك والنواجد أيضا أواخر الاسنان وهى أضراس المقل اه أى الذى يدل نباتها على الحلم وهى من فوق وأسفل من كل من الجانبين فللانسان أربع وأشارفى النهاية الى أنه المشهور واقتصر عليه السيوطى فقال فى مختصر النهاية النواجد أواخر الاضراس واحده ناجد اه وبهذا المعنى فسرجم النواجد هنا

(وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمقى) أى أمة الدعوة (يسخلون الجنة الا من أبي) بفتح الموحدة أى المتنع قال العلقمي قال الحافظ ظاهره أن العموم مستمر لان كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة فلذلك (قيل ومن يأبي) أى يمتنع من دخولها (فقال) صلى الله عليه وسلم (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي) قال فبين به أن اسناد الامتناع اليهم عن الدخول مجازعن الامتناع عن سببه (اوهوعصيان الرسولا صلى الله عليه وسلم والموصوف بالاباء وهو الامتناع ان كان عن أصل الدخول في الاسلام فكافر لا يدخل الجنة ألبتة وان كان بعد الدخول فيه فالمراد منعه عن الدخول فيها مع الفائزين اه وقال العاقولي لما كان المرتكب للمعصية كالراد لما دل على تحريمها من الكتاب والسنة أطلق عليه افظ الاباء وأر بد به استحقاقه النار وضعا للسبب

الله من الاتيان بسيه . ش

#### رواه البخاري

(الرابع) عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلّمة بن عمرو بن الأكوّع رضى الله عنه « أن رجلا أكا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله ، فقال كلّ بيمينك

موضع المسبب قال الجوهري الاباء بالكسر أي والهمزة الممدودة ويقال أباءة (رواه البخاري)

(وعن أبي مسلم) بصيغة اسم الفاعل من الاسلام (وقيل) يكني إ (أبي اياس) ففيه حذف الجار وابقاء عمله ومثله سماعي وهو بكسر الهمزة بعدها تحتية ويقال أنوعام (سلمة) بفتح أوليه (ابن عرو بن الاكوع) واسمه سنان بن عبد الله ان قشير بن خزيمة بنمالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي (رضي الله عنه) شهد بيعة الرضوان بالحديبية وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنه ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم وكان شجاعا راميا محسنا خيراً فاضلا غزا مع التبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وسبعون حديثا اتفقاءلي سيتة عشروا نفرد البخارى بخمسة ومسلم بتسعة وكان يسكن المدينة ثم بعد قتل عمان خرج الى الربذة فسكن بها ثم عاد قبل وفاته الى المدينة وتوفى بها سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة (أن رجلا) قال المصنف في المهمات قال الخطيب هو بُسر (١) بن راعي العدير بفتح المهملة وسكون التحتية الاشجعي وهله كذلك في شرح مسلم وقال ذكره أبو نميم وابن منده وابن ما كولا وآخرون وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة (أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاله ) تكبرا (فقال كل بيمينك) أمر ندب على

<sup>(</sup>١) يضم الباء الموحدة شرح مسلم

قال لا أستطيع، قال لا استطعت مامنعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه » رواه مسلم

(الخامسُ) عن أبي عبد الله النمان بن بشير رضي الله عنهما

المعتمد والدعاء الآتى عليه تقصده مخالفة السنة النبوية (قال لاأستطيع قال) صلى الله عليه وسلم (لااستطمت) دعاء عليه لمخالفته الحكم الشرعي بلا عذر كاقال الراوى مبينا لذلك مدرجا له آخر الحديث (مامنعه) من متابعة السنة (الاالكبر) ولا يدل بحرد الكبر والمخالفة على نفاقه كاقال المصنف بل هو معصية ان كان الام في قوله كل بيمينك أمر إيجاب وأخذ القاضي عياض من ذلك نفاقه رده المصنف عاذكر ومحل النهى عن الأكل بانتمال حيث لاعذر يمنع من الأكل باليمين من مرض أو قطع والا فلا كراهة حينئذ (فا رفعها الى فيه) اجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم لاستحقاقه لها بقصده السابق (رواه مسلم) وأخرجه أحمد وابن حبان ورواه الحافظ ابن حجر في أمالي الاذكار من طريق الدارمي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أبصر رجلا وفي آخره فما وصلت يمينه الى فيه بعد

( وعن أبي عبد الله النعان ) بضم النون وسكون العين ( ابن بشدير ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وسكون التحتية ابن سعد بن تعلبة بن جلاس بضم الجيم وتخفيف اللام كذا قيده عبد الغنى المقدسي وغيره وقال ابن ما كولا هو خلاس بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن بدر بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج الانصاري هو وأبوه صحابيان ( رضى الله عنهما ) شهد أبوه المقبة الثانية وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول انصاري بايع أبا بكر رضى الله عنه واستشهد مع خالد بن الوليد بدين النمر سنة اثنق عشرة من المحجرة بعد انصرافه من المامة وأما النمان فولد على رأس أر بعة أشهر من المحجرة بعد انصرافه من المامة وأما النمان فولد على رأس أر بعة أشهر من المحجرة

# قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمُ أُو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بين وجوهمُ )

وهو اول مولود من الانصار بعد الهجرة روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائةوأربعة عشر حديثا اتفقا على خسة منها وانفرد البخارى بحديث ومسلم بآربعة قتل النعمان بالشام بقرية من قرى حمص في ذي الحجة سنة أربع وستين وقال ابن أبى خيثمة سنة ستين كذا نقل من التهذيب المصنف ملخصاً سكن النعان الشام ثم ولى أمرة الـكوفة (قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم). التي يتلقى بها القسم والقسم هنا مقدر ولذا اكده بالنون المشددة وتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد (أو ) عاطفة بفتح فسكون أى ليكونن منكم التسوية أو ( ليخالفن الله بين وجوهكم ) أي ان لم تسوو ا واختلف في هذا الوعيد فقيل هوعلى حقيقته والمراد تشو به الوجه بتحويل خلقه عن موضمه بجعله موضع القفا أو تغيير صورة الانسان وتحويلها الى صورة أخرى أو تحو ذلك ويؤيد حمــله علمها حديث أبي أمامة لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه رواه أحمد وفي اسناده ضعف ولذا قال ابن الجوزي إنه مشـل الوعيد في قوله من قبل أن نطمس وجوهاً فغردها على أدىارها وقيل انه محمول على المجاز قال المصنف ممناه يوقع بينكم المداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغمير وجه فلان أي ظهر لي من وجهه كراهية لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظواهر واختلاف الظواهر سبب لاختلاف المواطن ويؤيده رواية أبي داود في حديث النعان هذا أو ليخالفن الله بين قلو بكم والحاصل أن الوجه إن حمــل على العضو المخصوص فالمخالفة اما بحسب الصورة الانسانية أوجعل القدام وراء وانحل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد متفق عليه .وفى رواية لمسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوًى بها القداح، حتى إذا رأى أنّا فد عَقَلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد أن يكبّر ، فرأى رجلا بادياً صدره فقال «عباد الله لنسون صفوف كم أو ليخالفن الله بين وجوهكم »

(السادس) عن أبى موسى رضى الله عنه قال « احتر َق بيت بالمدينة على أهله من الليل ،

أشار الى ذلك الكرمانى قال الحافظ و يحتمل أن يراد بالخالفة فى الجزاء فيجازى المسوى بخير ومن لا يسوى بشر ( متفق عليه وفى رواية لمسلم ) عن النمان (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا حتى كاما يسوى بها القداح ) قال المصنف بكسر القاف هو خشب السهام واحدها قدح بكسر القاف معناه يبالغ فى تسويتها حتى تصير كامما يقوم بها السهام اشدة استوائها و اعتدالها (حتى رأى انا قد عقلنا) بفتح المهملة والقاف أى فهمنا (عنه ثم خرج يوماً ) للصلاة بالقوم (فقام حتى كاد يكبر) تكبير التحرم (فرأى) عطف على خرج أى أبصر (رجلا) وفقام حتى كاد يكبر) تكبير التحرم (فرأى) عطف على خرج أى أبصر (رجلا) أو ليخالفن الله بين وجوهم ) قال المصنف فيسه الحث على تسويتها و فيه جو از الكلام بين الاقامة والدخول فى الصلاة وهدذا مذهبنا ومذهب جاهير العلماء و منعه بعض العلماء والصواب الجواز وسواه كان لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لالمصلحة

( وعن أبى موسى الاشمرى رضى الله عنمه قال احترق ببت بالمدينة على أمله من الليل ) أى فيه . في منتى اللبيب في معانى من أنها تكون مرادفة «ف»

فلمًا حُدِّث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إلـ" هذه النارَ عدو النارَ عليه عدو النارَ عليه عدو النارَ عليه عدو النارَ عليه النارَ على النارَ عليه النارَ على النارَ

نحوقوله تعالى « اذا نودى للصلاة من يوم الجمة » اه قال المرادى فى الجنى الدانى وهو منقول عن الكوفيين ومن حججهم قول الشاعر

عسى سائل ذو حاجة إن منمته من اليوم مسئولا إن ايسر في غد قال و يحتمل أن تكون من فيه تبعيضية على حذف مضاف أي بعض مسئولات البيوم اه ( فلما حدث ) بالبناء للمنعول أي أخبر ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال ان همنه النار عدو اكم فاذا نمتم ) قل في المصباح نام ينام من باب تعب نوماً ومناما فهو نائم والجمع نوم على الاصل ونيم على لفظ الواحد ونيام أيضاً ويتعدى بالهمز والتضعيف اه والنوم زوال الشعور منالقلب لاسترخاء أغصاب الدماغ بسبب رطوبات الابخرة الصاعدة اليه من المعدة والنعاس مقدمته ( فاطفتوها) بقطع الهمزة ( عنكم ) قال القرطبي الامر في الحسديث للارشاد قال وقد يكون للندب وجزم المصنف بأنه للارشاد اكونه لمصلحة دنيوية وتعقب بانه قد يفضى الى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المجرم قتلها والمال المحرم تبذيره وقال الطبرى اذا بات الواحد في بيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل مها ما يأمن مممه الاحتراق وان كان في البيت جماعة فانه يتمين على بعضهم وأخصهم بذلك آخرهم نوماً فمتى فرط فى ذلك كانه مخالفاً للسـنة قال المصنف والحديث عام يدخل فيه نار السراج وغيره أما القناديل المسرجة وغيرها اذا أمن الضرركا هو الغالب فالظاهر أن لابأس به اه ملخصاً من فتح البارى (متغق عليه) ورواه انماجه

(السابع) عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ مَثَلَ مابِهُ مَن اللهُ به مِن الهُدَى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلاً والعشب الكثير،

( وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل ) بكسر فسكون و يقال مثل بفتحتين وهو في اللغمة النظير ثم استممل في كل صفة أو حال فيها غرابة وهي المرادة هنا أى إن صفة ( ما بمثنى الله به من الهدى والعلم ) قال ابن ملك ذكر في العوارف الهدى وجدان القلب موهبة العلم من الله ويجوز أن يكون المراد منهما شيأ واحدا (كثل غيث أصاب أرضاً ) قيل فيه تشبيه متعدد فشبه العـلم بالغيث لأنه يحيى القلب الميت احياء المطر البلد اليابس وفى التعبير بالغيث دون المطر لطيفة إذ الغيث مطر محتاج اليه يغيث الناس عند قلة المياه وقد كان الناس متحيرين قبل بمنته صلى الله عليه وسملم حتى أغاثهم الله بوابل علومه وشبه من ينتفع به بالأرض الطيبة وشبه من يحمله ولم ينتفع به بالأرض الصلبة الماسكة للماء فينتفع به الناس وشبه من يجمله ولاينتفع به بالقيعان وقال ان ملك الأولى أنه تشبيه مركب لتوقف أوله على آخره ألا نرى أنه وصف الغيث بقوله أصاب أرضاً فعلم أنه تشبيه واحد وهو تشبيه الوحي النازل من السهاء الى من ظهر نفعه والى من لم يظهر بالغيث النازل من الساء الى الارض ظهر نفعه فيها أو لم يظهر ( فكانت منها ) حال ( طائفة ) أى قطعة (طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاً) مهموز مقصور وهو الرعى (والعشب الكثير) قال المصنف العشب والخلى والكلاً والحشيش كلما اسم للنبات لكن الحشيش مختص باليابس والعشب والخلى بالقصر مختصان بالرطب والكلأ بالهمز يقع على اليابس والرطب قال ابن ملك فيكون عطف المشب عليه عطف الخاص على العام للاهتمام بشأنه وقيل الكلاُّ مختص أيضا بالرطب إلا أنه ما يتأخر نباته

وكان منها أجادب أمسكت الماء ننفع الله بها الناس فشربوا منها وسَّقُوا وزرعوا ، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قِيمان لاتُمسك ماء ولا تنبت كلاً م فذلك

ويقل والعشب مايتقدم نباته ويكثر ولهذا وصف العشب بالكثيراء وقال الخطابي وابن فارس الخسلي يقع على اليابس وهمذا شاذ ضعيف وفى شرح المشمارق للكازرونى بعد أن ذكر أنهما بمعنى وقيسل الكلأ اليابس والعشب الذى ابتسدأ فيه اليبوسة وقيل العشب الرطب وقيل الكلأ النبات والعشب الرطب وعطف الأخص على الأعم جائز اذا كان بحيث بهتم بافراده ( وكانت ) وفى نسخة وكان (منها أجادب) بالجيم والدال المهملة جمع أجدب وهي الأرض التي لا تنبت كذا قال ابن ملك وكأنه باعتبار القياس والا فقد نقل المصنف عن ان بطال وصاحب المطالع وآخرين أنه جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس كما قالوا في حسن جمعه محاسن والقياس أن محاسن جمع محسن قال المصنف قال القاضي عياض لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره الا بالدال المهملة من الجدب ضد الخصب وعليه شرح الشارحون وكانه قصد الرد على الخطابي حيث ذكر في اللفظ وجوها وجعلها روايات مقبولة وهي أخاذات بالخاء والذال المجمنين جمع أخاذة وهي الغسدران وأحادب بالحاء والدال المهملتين قال وليس بشي وروى أجارد بالجيم والراء والدال قال وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية ومعناه متجردة من النبات جمع أجرد ( أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى آنما هي قيمان) جمع قاع وهي الارض المستوية وقيـــل الملساء وقيل التي لانبات فيها قال المصنف وهـ ذا هو المراد في الحديث ( لايمسك ماء ) ولما كان بعض القيمان قد ينبت كلاً نفاه بقوله ( ولا تنبت كلاً فذلك ) اشارة الى ماذكر

مَثل من فَقَهُ فى دين الله و نفعه مابعثى الله به فَعلِم وعَلَمْ ، ومشـل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ، متفق عليه (فقه) بضم القاف على الشهور وقيل بكسرها أى صار فقيها

(الثامن) عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مثلى ومثل كم كمثل رجل أوقد فاراً فجمل الجنادب ُ

من الانواع الثلاثة وشروع في بيان موارد المثل الثلاثة فمثل الطائفة الأولى القابلة لهماء المنبتة للحكلاً (مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه الله بما بمثنى به فعلم) بكسر اللام (وعلم) بتشهيد اللام (ومثل من لم برفع بذلك رأسا) هذا مثل الطائفة الثانية الق أمسكت الماء ولم تنبت به شيئا فنفع الله الناس بها ولم تنتفع هي به وهذا كمالم لم يعمل بعلمه وعلم غيره وعدم رفع رأسه بالعلم كناية عن عدم الانتفاع به المحلم العمل به (و) مثل من (لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) هذا مثل الطائفة الثالثة التي لاتمسك الماء ولا تنبت الكلا ومثل هذه الطائفة رجل فات عنه التعلم والتعلم ولا يخفي أن عدم قبول الهدى مستازم لعدم النفع بالعلم لا في فنيره ( متفق عليه ) لكن السياق لمسلم ( فقه بضم القاف على المشهور ) في الرواية قاله صاحب العين والهروى وغيرها ( وقيل بكسرها ) قاله المشهور ) في الرواية قاله صاحب العين والهروى وغيرها ( وقيل بكسرها ) قاله ابن دريد (أي صار فقيها ) عالما بالاحكام الشرعية أما الفقه بالمني اللغوى فهو تقدم في باب التقوى ذكر هذين الوجهين كما في الفقه بمدنى علم أحكام الشرع وكان تقدم في باب التقوى ذكر هذين الوجهين كما في الفقه بمدنى علم أحكام الشرع وكان الخصر الا كنفاء بذلك

( وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب) قال المصنف وفي رواية الدواب

والفرَاشُ يَقَمَنَ فيها وهو يذَّبُهن عنها، وأَنا آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم تُفْلِبُونَ مِن يَدى » رواه مسلم ( الجنادب ) نحو الجراد ، و(الفراش) هذا هو المعروف الذي يقع في النار ، و( الحجز ) جمع حجزة وهي

(والفراش يقمن فيها) لعدم ادراكهن بما يضرهن ('وهو) أي الرجل (يذبهن) بالممجمة وتشديد الموحدة أي يمنعهن رحمة بهن (عنها) لما يعلمه من أن حتفهم بها (وأنا آخذ) روى بوجهين أحدِها اسم فاعل بكسر الخا. وتنوين الذال والثانى فعل مضارع ذكرهما المصنف وقال هما صحيحان والاول أشهر (بمحجزكم) جمع حجزة بضم المهملة وبعدها جيم ثم زاى وهي معقد الازار والسراويل ( عن النار وأنتم تفلتون) روى بوجهين فتح أوله وتشديد اللام وبضم الفوقية وسكون الفاء وكسر اللام المحفضة وكلاها صحيح يقال أفلت مني وتفلت اذا نازعك الغلمة والهرب ثم غلب وهرب ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه تساقط الجاهلين والمحالفين بمعاصبهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه اياهم وقبضه على موضع المنع منهم بتساقط الفراش فى نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجمله (رواه مسلم) ورواه أحمد كما فى الجامع الصغير ( الجنادب) جمع جندب بضم الدال وفتحها والجيم مضمومة فيهما والثالثة حكاها عياض بكسر الجيم وفتحالدال نحو الجراد) وهو الصرار قال أبو حاتم الجنـــدب على خلقة الجراد له أربعــة أجنحة كالجراد وأصغر منها يطير ويصر بالليل صراً شديداً وقبل غيره ( والفراش هو المعروف ) قال في شرح مسلم قال الخليل هو الذي يطير كالبموض وقال غير ماتراه كصغار البق، يتهافت في النارولذا قال المصنف ( الذي يقع في النار والحجز جمع حجزة وهي

#### معقد الازار والسراويل

(التاسع)عنه د أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلغق الأصابع والصَّعْفة وقال: إنكم لا تدرون في أنها البركة ، رواه مسلم (وفي روايةله) إذا وقمت لقمة أحدكم فليأخذ هافليمُطِ ما كان بهامن أذًى ولياً كلها ولا يدعما للشيطان ،

معقد الأزار والسراويل)

( وعنه ) أى عن جابر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ) بالبناء للفاعل ( بلعق الاصابع ) اما يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر بذلك من روجة وجارية وولدومن في معناه كتلميذ يمتقد بركته ويود التبرك به (و) لعق (الصحفة) وذلك لكسر النفس بالتواضع (قال) منبها على عله الامر بذلك (فانكم لاتدرون فيأيه) أيأي طمامكم كما في الرواية بعده (البركة) قال المصنف الطمام الذي يحضر الانسان فيسه بركة ولايدرى أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بتي على أصابعه أوفيا بق فى أسفل القصعة أو فى اللقمة الساقطة فينبغى أن بحافظ على هذا كله لتحصيل البركة والمراد بالبركة هنا مايحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله تعالى أو غير ذلك ( رواه مسلم وفى رواًية له ) عن جابر ( اذا وقمت لقمة أحدكم فليأخذها )ولايدعها كما يفعله بعض المترفين استكباراً ( فليمط ) بضم التحتية قال الجوهري حكى أبر عبيـــد ماطه وأماطه نحاه وقال الاصمعي أماطه لاغير أي لينح ويزل (ما كان) أي حصل (بها) أي فيها أوالباء للالصاق أو الملابســة ( من أذى ) أى مستقدر من غبار وتراب فان وقعت على موضع نجس تنجست ولابد من غسلها إن أمكن فان تعــذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان ( وليأكلها ولايدعها ) يتركها (للشيطان) قيل انه مأخوذ

ولا يمسح يده بالمندبل حتى يلعق أصابعه فانه لايدرى فى أى طعامه البركة. (وفى رواية له) إن الشيطان يحضُرُ أحدكم عندكل شيء من شأنه حتى

من شطن بمنى بعد وقبل من شاط بمعنى احترق وأل يحتمل كونها المجنس أوالعهد الذهني أي ابليس وفي الحديث اثبات الشياطين وأنهم يأكلون(ولا يمسح يده بالمنديل) قال المصنف هو معروف وهو بكسر الميم قال ابن فارس في المجمل العله مأخوذ من المندل وهو النعل وقال غيره مأخوذ من الندل وهو الوسخ لانه يندل به قال أهل اللغمة تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضاً تمنىدلت وأمكر الكسائى تمنــدلت (حتى يلمق) بفتح التحتية (أصابعه) محافظة على البركة ( فانه لايدرى فى أى طعامه البركة ) «فائدة» قال العلقمي في حاشية الجامع الصغير قال شيخ شيوخنا يعني الحافظ العسقلاني وقع من حديث كعب بن عجرة عنـــــ الطبراني في الاوسط صفة لمق الاصابع ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياً كل بأصابعه الثلاث بالابهام والتي تليها والوسطى ثم رأينه يلعق الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الابهام قال شيخنا في شرح الترمذي كأن المرفيه ان الوسيطى أكثر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غسيرها ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام أوان الذي يلعق يكون بطن كفه الى جهة وجهه فاذا ابتــدأ الوسطى انتقل الى السبابة على جهــة بمينه وكذلك الابهام اه (وفي رواية له ) عن جابر أيضا ( ان الشيطان يحضر أحدكم عند شأنه كله ) وفي نسخة عند كل شي من شأنه فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للا نسان في جميع أحواله وتصرفاته فينبني أن يتأهب ويحترز منه ولايغتر عا يزينه له (حق) غاية لملازمته نحضرَه عند طعامه ، فاذا سقطت من احدكم اللقمة فليمطما كان بها من أذى فليأ كلها ولا يدعها للشيطان

(العاشر) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال و يأبّها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غُر لاً ، كا بدأنا أول خَلق نُعيده وعداً علينا إنّا كنّا فاعلين ، ألا وإنّ أول الحلائق يُكسى يوم القيامة إراهيم صلى الله عليه وسلم ،

( يحضره عند طعامه فاذا سقطت من أحدكم نقمة فليمط ما كان بها من أذى فلياً كلها ولا يدعها للشيطان ) وسيأتى زيادة فى معانى هذه الأعاديث فى كتاب آداب الطعام ان شاء الله تعالى .

(وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوعظة) تقدم فى حديث النواس معنى الموعظة وأن تنوينها للتعظيم (فقال يأيها الناس إنكم محشورون) بعد البعث (الى الله عز وجل حفاة) جمع حاف من لا نعل برجله (عراة) عن الثياب (غرلا) بضم المعجمة وسكون الراء أى قلفا والغرلة القلفة (كما بدأنا أول خلق نعيده) بعد اعدامه والكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد لأول وما مصدرية (وعداً علينا) منصوب بوعدنا مقدر قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله (اناكنا فاعلين) ما وعدنا وذكره صلى الله عليه وسلم مؤكد لمضمون ما قبله (اناكنا فاعلين) ما وعدنا وذكره صلى الله عليه وسلم استدلالا على اعادة كل مخلوق بجميع أجزائه (الا) بتخفيف اللام اداة استفتاح وما بعدها مقدر وعطف عليه قوله (وان أول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم عليه السلام) ان قلت هذا يدل على أن أبراهيم أفضل قلت لا يلزم من اختصاص عليه السلام) ان قلت هذا يدل على أن أبراهيم أفضل قلت لا يلزم من اختصاص

ألا وإنه سيُجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشِمال، فأقول يارب أصابى، فيقال إنك لاندرى ما أحدثوا بمدك فأقول كا قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم - الى قوله -

النبي بغضيلة كونه أفضل مطلقا أو المراد غـير المنكلم بذلك قاله الـكرماني قال السيوطي في التوشيح قيل الحكمة في ذلك أنه ألتي في النار عريانا وقيل لانه أول من لبس السراويل وقد جبرصلي الله عليــه وسلم عن هذا السبق بكونه يكسي حلتين كما فىحديث البيهقيذكره القرطبي ( ألاو إنه ) أى الشان ( سيجاء ) بالبناء للمفعول (برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشال) بكسر الشين والمراد جهة النار قال ابن النحوى لعلهم منافقون وقيل هم مسلمون قصرو ا في بعض الحقوق وسيأتي معنى قوله مرتدين على الوجهين ( فاقول يارب هم أصحابي ) رواية البخاري في التفسير فأقول يارب ارحم أصحابي قال السيوطي في التوشيح هو للأ كثر مصنر والسكشمهني غير مصغر قال الخطابي فيه اشارة الى قلة عدد من وقع لهم ذلك وأنما وقع ذلك لبعض جفاة الاعراب ولم يقع لاحمد من الصحابة المشهورين اء قلت وبحتمل أن المراد بقوله أصحابي أي من أمتى التابعين لملتى فالصحبة مجسارية انسب بقوله في أول الحديث برجال من أمتى دون أصحابي (فيقال إنك لاتدرى ما أحدثوا بمدك ) أبهم ولم يعين تفخيا لشأنه .وبيانه بعد ليكون أدل على قيام العدل وقوام الحجة علمهم ( فأقول ) مسلما الامر لله ( كما قال العبد الصالح ) يعني عيسي ان مريم ( وكنت عليهم شهيداً ) أي رقيباً أمنعهم مما يقولون ( مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب) الحفيظ (عليهم) على أعمالهم (وأنت على كل شي ) من قولى لهم وقولهم بعدى وغير ذلك (شهيد) مطلع عالم به ( ان

الَّعزيز الحَكيم، فيقال لى إنهم لم يزالوا مردين على أعقابهم منذ فارقتهم، متفق عليه (غرلا) أى غير مختونين

### ( الحادي عشر ) عن أبي سميد عبد الله بن مُغَفَّلُ

تعذبهم) أى من دام على الكفر منهم ( فانهم عبادك ) وأنت مالكهم متصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك ( وان تغفر لهم ) أى لمن آمن منهم ( فانك أنت العريز ) الغالب على أمره ( الحكيم ) في صنعه كذا في تفسير الجلالين وظاهر التشبيه في قوله كما قال العبد الصالح الح أن هذا القول كان من عيسى على جهة التسليم فله وأنه قد علم من آمن منهم فغوله إن تمنيهم أى على كفرهم وفريتهم السابقة فهم مستحقون الذلك ولا اعتراض عليك لانك تصرفت في عبادك و إن تغفر لهم أى لمن تاب منهم أشار اليه ابن النحوى قال وقيل علم عيسى أنهم يعصون بعده فقال و إن تغفر لهم أى ما أحدثوه من الماصى ( فيقال لى ) بيان لما أحدثوا من تأول أنهم أهل الردة ولذا قال فيهم سحقا سحقا ولا يقول ذلك في مذنبي أمته بل يشفع لهم و يهتم بأمرهم وقيل هؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن بل يشفع لهم و يهتم بأمرهم وقيل مبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة والنابي مرتدون عن الى المكفر حقيقة نا كصون على أعقابهم اله ومنذ هنا ظرف ( متفق عليه غرلا) بضم فسكون جع أغرل أى ( غير مختونين )

( وعن أبى سعيد ) وقيل أبو عبد الرحن وقيل أبو زياد (عبد الله بن منفل ) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء اب عبد غنم وقيل ابن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدار وقيسل ابن عدى بن تعلبة بن ذؤيب وقيل زويد بن سعد بن عدا بن عمان بن عرو بن أدبن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار المرنى رضى الله عنه قال « نهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتلُ الصيد ولا يَسْكا العدُّو وإنه يفقا العين ويكسر السنّ ، متفق عليه ( وفي رواية ) ان قريبا لابن مغفل خذف فنها، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيداً ،

البصرى ومزُّينة أمرأة عثمان بن عمرو نسبُوا البها وعبد الله (رضى الله عنه) من أهل بيعة الرضوان قال عبد الله إنى لمن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله علميه وسلم سكن المدينة ثم تحول الى البصرة وكان أحد البكائين الذن نزل فيهم قوله تعالى «ولاعلى الذين اذا ما أتوك لتحملهم» الآيةر وىله عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثلاثة وأربعون حديثا اتفقاعلي أربعة وانفردالبخاري بحديث ومسلم بآخر ثوفى بالبصرة سنة ستين وقيل سنة تسع وخمسين وصلى عليه أبو برزة الأسلى لوصيته بذلك (قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف) بفتح الممجمة الاولى وسكون الثانية وبالفاء رمى الحصى بالسبابة والأبهام بأن يضعها على أحدها و برميها بالأخرى وقل على سبيل الاستثناف لبيان سبب النهي ( إنه لايقتل الصيد ولا ينكأ) بالهمزة أي لايقتل (المدو) ولا يجرحه (وإنه يفقأ) بالفاء والقاف والهمزة أي يقلع ( العين ) قال المصنف قال القاضي كذا ر و يناه قال وفىبعض الروايات ينكي بفنح النحتية وكسر الكاف غير مهموز قال القاضي وهو أوجه هنا لان المهموزانما هومن نكأت القرحة وليس هذا موضعه الاعلى تجوز وأنما هذه من النكاية يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمزلغة فيه قال فعلى همنه اللغة تتوجه رواية شيوخنا (ويكسرالسن) أي إنه ضرر لانفع فيه (متفق عليه وفي رواية لمسلم ان قريبا لابن مغفل خفف فنهاه) عنه (وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى عن الخذف وقال إنها لانصيد صيداً ) أي ثم عاد، فقال أُحَدِّثُك أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذِف ؛ لا أكلك أبدا.

وعن عابس بن ربيعة قال « رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يُقَبِّلُ الحجر ، يعنى الاسود ، ويقول إنى أعلم أنك حجر ماتنفع ولا تضرّ

الخدفة لا يحصل منها مصلحة فى الصيد كما لا يحصل منها مصلحة فى الحرب (ثم أعاد) القريب الخدف بعد سماع ذلك ( فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى عنه ثم عدت تخذف) وتخالف السنة (لاأ كلك أبداً) قال المصنف فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذى السنة مع العلم وانه يجوز هجرانه دائما والنهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام أنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا أما أهل البدع وبحوهم فهجرانهم دائم وهذا الحديث ممايؤيده مع نظائر له كحديث كعب من مالك السابق

وعن عابس) بموحدة مكسورة ثم مهملة (ابن ربيعة) النخمى الكوفى ثقة مخضر م من كبار التابعين كذا فى النقريب المحافظ (قال رأيت عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقبل الحجر الاسود و يقول انى أعلم) فى رواية أخرى المخارى أما والله انى لأعلم (أنك حجر لا تضر ولا تنفع) أى الا بادن الله قال فى فتح البارى وقد روى الحاكم من حديث أبى سعيد أن عمر لما قال هذا قال له على بن أبى طالب إنه يضر و ينفع وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك فى رق والقمه الحجر وقد سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بوم القيامة بالحجر الانسود وله السان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد وفى اسناده راوضعيف جداً وقد روى أن محر رفع قوله ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن عباس وقد روى أن محر رفع قوله ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن عباس فال رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال إنك حجر لاتضع ولا تنفع ولولاأنى رأيت

ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما فبلتك ، متفق عليه

# ﴿ باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دُعى إلى ذلك وأُرِم َ بمعروف أُو نُهِيَ عَن منكر ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك ثم قال عرراً يت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك قال العابراني انما فعل ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الاصنام فغشي عر أن يظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم الاحجار كا كانت الجاهلية تعتقده في الاونان (ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك) في قول عمر هذا النسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فها لم يكشف عن معانيه وهي قاعدة عظيمة في اتباع الذي صلى الله عليه وسلم فها فها لم يكشف عن معانيه وفيه دفع ماوقع لبعض الجهال من أن في المجر خاصية ترجع الى ذاته وفيه بيان السنن بالقول والفعل وأن الامام اذا خشى على أحد من نصمه فساد اعتقاد أن يبادر الى بيان الأمر (متفق عليه) زاد مسلم في رواية له فعله فساد اعتقاد أن يبادر الى بيان الأمر (متفق عليه) زاد مسلم في رواية له ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يذكر يقبلك كذا في عجر يد الاصول للبارزي

### ﴿ باب وجوب الانقياد ﴾

أى الاستسلام ظاهراً والرضا باطنا ﴿ لحسكم الله وما يقوله من دعى ﴾ بالبناء المعمول ﴿ الى ذلك ﴾ أتى باسم الاشارة الموضوع للبعيد موضع الضمير تفخيا الشأنه ﴿ وأمر بمروف أو نعى ﴾ بالبناء لذلك أيضاً ﴿ عن منكر ﴾

قال الله تمالى « فلا ورَ بَكَ لا يُو مُنون حَى يُحكَمُوكُ فيها شَجَرَ بينهم ثم لايجدوا فى أنفُسهم حَرَجًا ممّا فضيت ويُسلِّموا تسليها » « وقال الله تمالى « إنما كان فول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم

( قال الله تمالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا ف أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا ) تقدم الكلام على مايتعلق بمعناها في أول الباب قبله وقد حكى السيوطي في أسسباب النزول له خلافا في سبب نزولها فقيل في تخاصم الزبير والأنصاري في سراح (١) الحرة فأم صلى الله عليه وسلم الزبيرأن يسقى ثم يرسل الماء الى جاره فقال الانصارى يارسول الله ان كان ابن عمتك \_ الحديث قال الزبير فيا أحسب هذه الآيات الا نزلت في ذلك ملا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم . أخرجه الاعة السنة وقيل في تخاصم الزبير وحاطب بن أبي بلتمة في ماء فقضي صلى الله عليمه وسلم أن يسقى الأعلى ثم الاسفل أخرجه ابن أبي حاتم وقيل سببه اختصام رجلين الى رسول الله صلى الله عليه ومسلم فقضى بينهما فقال الذى قضى عليه ردنا الى عمر فأتيبا اليه فقال الرجل قضى لى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا الى عمر فقال أكذلك قال نعم قال نعم مكانكما حتى أخرج اليكما فأقضى بينكما فخرج اليهما مشتملاعلى سيفه فصرب الذي قال ردنا الى عمر فقتله فأنزل الله الآية قال السيوطي أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الاسود مرسلا وهو غريب في اسناده ابن لهيمة وله شاهد أخرجه رحيم في تفسيره عن ضمرة اه ملخصا

( وقال تمالى أنما كان قول المؤمنين ) أى القول اللائق لهم ( اذا دعوا الى الله ورسونه ليحكم بينهم

<sup>(</sup>۱) عِرى الماء - ش

أن يقولوا سممنا وأطمنا وأولنك م المفلحون، \*

وفيه من الأحاديث (حديث أبي هريرة) المذكور في أول الباب قبله، وغيره من الاحاديث فيه وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال ولما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم (لله مافى السموات وما في الأرض، وإن تُبدوا مافى أنفسكم أو يخفوه يُحاسبُ كم به الله) الآية، الشد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ثم بَر كوا على الرا كب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما فطيق،

أن يقولوا سمعنا وأطعنا) بالاجابة (وأولئك) حينئذ (هم المفلحون) الناجون (وفيه من الاحاديث) النبوية (حديث أبى هريرة رضى الله عنه المذكور فى أول الباب قبله) هو قوله دعونى مائركتكم الخ (وغيره من الاحاديث فيه) أى فى معنى الحديث المذكور من طاعة الله ورسوله ظاهراً وباطناً

(وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال لما نزات) بالبناء الفاعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية لله مافى السموات ومافى الارض) خلقاً وملكا (وان تبدوا) تظهروا (مافى أنفسكم) من السوء والعزم عليه (أو تخفوه) تسروه (يحاسبكم) يجزكم (به الله) يوم القيامة (الآية) أى الى قوله «والله على كل شى قدير» ومنه محاسبتكم وجزاؤكم (اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا جثياً على الركب) بضم ففتح كا هي عادة الخائف الوجل (فقالوا أي) بفتح الهمزة وسكون التحتية حرف لنداء القريب (رسول الله كلفنا) بالبناء للمفعول (من الاعمال مانطيق) الاتيان لنداء القريب (رسول الله كلفنا) بالبناء للمفعول (من الاعمال مانطيق) الاتيان

الصلاة والجهاد والصيام والصدقة ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل السكتا بين من قبلكم (سمنا وعصينا) بل قولوا (سمنا وأطمنا غفر إنك ربنا واليك المصير) فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تمالى فى أثرها (آمن الرسول بما أنزل إليه من وبه والمؤمنون ، كل آمن

يه ( الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ) بالنصب بدل مفصل من مجمل و بجوز فيه الرفع على القطع ( وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ) قال المصنف قال المازري بحتمل أن يكون اشفاقهم وقولهم لانطيقها اكونهم اعتقدوا انهم يؤاخذون عالاقدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لاتكتسب فلهذا رأوه من قبيل مالايطاق وعندنا أن تـكليف مالايطاق جائز عقلا واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا (قال صلى الله عليه وسلم ) مخوفاً لهم من قطيعة العصيان وقطيعة امتناع قبول الاوامر (أثر يدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين) من اليهود والنصارى (من قبلكم) في محل الحال أوالصفة (سمعنا) قولك (وعصينا) أمرك ( بل قولوا سمعنا ) ما أمرتنابه سماع قبول (وأطعنا) أمرك اغفر (غفرانك) أو نسألك غفرانك يا(ربنا) وحذف اداة النداء لعله أيماء الى أنه ينبغي للداعي أن يكون في كال الحضور حتى كأنه في حضرة الحق سبحانه ومن كذلك لا ينادي (واليك) لا الى غــــيرك ( المصير) الرجوع(فلما اقترأها ) أي قرأها (القوم) أي آية « لله مافي السموات » ( وذلت ) أي افقادت بالاستسلام (بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها) بكسر فسكون و بنتختین أى عقب نزولها من غیر فاصل ( آمن ) صدق ( الرسول عا أنزل البه من ربه ) وهو القرآن ( والمؤمنون ) معطوف عليه وقيل مبتدأ خبره ( كل آمن )

بالله وملئككنه وكتبه ورسله لا نفر ق بين أحد من رسله ، وقانوا سممنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ) فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

وتنوين كل للعوض أى كل احد منهم آمن (بالله وملائكته وكتبه ورسله) رتبهم كذلك لترتمهم في الوجود على ذلك الترتيب ( لا نفرق) أي يقولون لانفرق في الاعان والرسل (بين أحد من رسله) بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كفعل المهود والنصاري (وقالوا سمعنا ) ما أمرتنا به سهاع قبول ( وأطعنا ) أمرك ( غفرانك ربنا واليك المصير) المرجع بالبعث قال القرطبي المفسر وهو تلميذ القرطبي شارح مختصر مسلمكا فقل عنه في آخرسورة النمل: لماتقر ر الامر على أن قالو إ سممنا وأطمنا مدحهم الله تمالي وأثني علمهم في هذه الآية ورفع المشقة في الخواطر عمهم وهذه ثمرة الطاعة و الانقطاع الى الله تعالى كما جرى لبني اسراءيل ضد ذلك من ذمهم وتمحملهم المشاق من الذلة والمسكنة والجلاء كما قالوا صمعنا وعصينا وَهـــذه ثمرة العصيان والتمرد على الله والعياذ بالله ( فلما فعلوا ذلك ) أي قالوا ما أمروا بقوله من قوله صممنا وأطمنا (نسخها الله تمالى فأنزل الله لا يكلف الله نفساً الاوسمها ) قال المصنف بعد تقلءن القاضي عياض بيان وجه النسخ الذي توقف فيه المازري وقد اختلف الناس في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقسم فيها من النسخ وأنكره بعض المتأخرين قال لانه خبرولايدخل النسخ الاخبار وليس كما قال هذا المتأخر فانه وان كان خبراً فهوخبرعن تكليف ومؤ اخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن يقولوا معمنا وأطمنا وهدنه أقوال وأعمال اللسان والقلب ثم نسخ ذلك عنهدم برفع الحرج والمؤاخذة، وروى عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا ازالة ملوقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا الامر فازيل عنهم بالآية الأخرى واظمأنت نفوسهم وهذا القائل برى انهم لم يلزموا مالايطيقون لكن مايشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس واخلاص الياطن فاشفقو ا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون فازيل عنهم هذا الاشفاق و بين أنهم لم يكلفوا الا وسعهم وعلى هذا الاحجة فيه لجواز تكليف مالايطاق اذ ليس فيه نص على تكليفه وذهب بعضهم الى أن الآية محكة في اخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكفوين فيففر للمؤمنين ويعذب شم قال : والحقةون محنا آخر كلام القاضى . وذكر الامام الواحدى الخلاف في معنى الآية مم قال : والحقةون محنارون أن تكون الآية محكة غير منسوخة اه وقوله تعالى الطاقة والجهد وهذا خبر من الله تعالى أنه لا يأمرنا أى من وقت نزول الآية الا بما لطيقة و يكننا ايقاعه عادة وهو الذي لم يقع في الشريعة غيره ويدل على ذلك تصفحها وقد حكى الاجماع عليه قال تلميذه في النفسير و بذلك انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم امر الخواطر اه انما الخلاف في جواز ذلك عقلا فمنهم من حوزه ومنهسم من منعه ( لها ما كسبت (١)) من الخير أي ثوابه ( وعلمها ما

<sup>(</sup>۱) فال ابن السيد في شرح شواهد الجل العرب اذا استعملت فعل وافتعل بزيادة التاء وبغير زيادتها كان الازيادة فيه صالحًا القليل والكثير وما فيه الزيادة الشكثير خاصة تحوقدر واقتدر ومنه قوله تعالى هما ما كسبت وعليها ما اكسبت » والوجه فيه أنه لما كان الانسان بجازى على قليل الحير وكثيره استعمل فيه اللفظ الصالح القليل والكثير ولما كان الانسان لا بجازي في الشر الاعلى الكبائر دون الصغائر وهي معفو عنها غير مجازى بها استعمل معها اللفظ الذي لا يكون الا الكثير الا مالايستعمل الابالتاء غارج عن همذا الحكم يصلح القليل والكثير كاستويت على الشيء واجتويت البلد اذا كرهته فهذا لا يقال فيه لا نه الشكثير خاصة اذ لم يأت غير مزيد وقول من قال عبر با كسب لان افتعل انما يستعمل في الشر خطأ لاوجه له الاثرى انك تقول استويت على الدابة ولا فعل من قال عبر با كسب لان افتعل انما يستعمل في الشر خطأ لاوجه له المبرى انما قالوا ان الزيادة فيه مدل على المبالغة • ش

ا كتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال نعم (ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما مملته على الذين من قبلنا) قال نعم (ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به) قال نعم ( واءن عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مرلانا فانصرنا على القوم الكافرين) قال نعم ،

ا كتسبت) من الشرأي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا عالم يكسبه مما وسوسته به نفشه وعبرفي الحسنة باللام منحيث هي ثما يفرح بكسبه ويسر الرم بها فيضاف الى ملكه وفي السيئة بعلى من حيث هي أوزار متحملات صعبة وقال ابن عطية في تفسيره وعبر بالكسب في الحسنة لأنها تكتسب بلا تكلف الكون مكتسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه وبالاكتساب في السيئة لأن كاسبها يحتاج الى خرق حجاب نهى ألله و يتخطاه اه ملخصا قولوا ( ربنا لاتؤاخذنا ) بالمتاب ( ان نسينا أو أخطأنا) أي تركنا الصواب لاء ن عمد كما آخذت به من قبلنا (قال نمم) أى قد فعلت وقد رواد ابن عباس بهذا اللفظ بدل قوله نعم رواد مسلم قال القرطبي فيه دليل على أنهـم ينقلون الحديث بالممنى والاصح جوازه من العالم بمواقع الالفاظ وأن ذلك لايجوز لمن بعسد الصدر الاثول لتغير اللغات وتباين الكلات قولوا (ربنا) استجب ذلك (ولا تحمل علينا اصراً) أمرا يثقل علينا حمله (كما حملته على الذين من قبلنا) أي من بني اسراءيل في قتل النفس في التو بة واخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة (قال نعم) أي قد فعلت (ربنا ولا نحمانامالا طاقة) قوة (لنا به) من التكاليف والبلاء (قال نعم واعف عنا) المح عناذنو بنا ( واغفر لنا وارحمنا ) في الرحمة زيادة على المغفرة ( أنت مولانا ) مسيدنا ومتولى أمرنا ( فانصرنا على القوم الكافرين) باقامة الحجة والغلبة في قتالهم فان شأن المولى أن يرصر مواليه على الأعداء قال القرطبي في التفسير خرج هذا مخرج

#### رواه مسلم

﴿ باب في النهي عن البدع ومحدثات الامور ﴾

قال الله تمالى « فاذابمد الحق إلا الضلال » \* وقال تمالى « مافر طنا فى الكتاب من شى \* » \* وقال تمالى « فان تنازعتم في شى \* فر د وه الى الله والرسول » أى ( الكتاب والسنة ) »

التعليم للخلق كيف يدعون روى عن معاذبن جبل أنه كان اذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين قال ابن عطية هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قان كان كذلك فكال وان قال بقياس على سورة الحد من حيث هناك دعاء وهنا دعاء فحسن اه (رواه مسلم)

### ﴿ باب النعي من البدع ﴾

بكسر فنتح ﴿ ومحدثات الأمور ﴾ أى التى ليست على قواعد الشرع ولا فيها مايؤيدها

(قال الله تعالى هاذا بعد الحق الا الضلال) اذها ضدان و بترك أحدها يقع الآخر والحق ما جاء به الكتاب والسنة نصا أو استنباطا وفى أحكام القرآن للسيوطى سئل مالك عن شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد أيجوز قال أما من أد منها فلا لقول الله فاذا بعد الحق الا الضلال فهذا كله من الضلال أه ( وقال تعالى مافرطنا في الكتاب من شي ) قال الخازن في تفسيره يعني اللوح المحفوظ لأنه يشتمل على أحوال المحلوقات وقيل الراد بالكتاب القرآن أي أنه مشتمل على جميع الأحوال اه ( وقال تعالى فان تنازعتم في شي فردوه الى الله والرسول أي المكتاب والسنة ) لف ونشر مرتب وتقدم الكلام في معناها في باب الأم

وقال تمالى « وأن هذا صراطى مستقيا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ، « وقال تمالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى محبيم الله وينفر لهم ذنو بهم » « والا يأت في الباب كثيرة معلومة ، وأما الاحاديث فكثيرة جداً وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحد ث في أمر فا هذا ماليس منه فهو ركة »

بالمحافظة على السنة \* (وقال تعالى وأن هذا) الذي وصيتكم به (صراطى مستقيما) حال (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) الطرق المخالفة له (فتفرق) فيه حذف أحدى التاءين (بكم عن سبيله) أي دينه وفي الآية التفات من التكلم الى الغيبة (وقال تعالى قل آن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله وينفر لكم ذنوبكم) سبق الكلام عليها في الباب المذكور (والآيات في الباب) أي النهي عن البدع (كثيرة معلومة وأما الأحاديث) النبوية في ذلك (فكثيرة جــداً) بكسر الجيم صفة مصــدر محذوف أى كثرة جداً أى تامة مبالغة فيها ( وهي مشهورة) عن علماء السنة المشتغلين بها (فنقتصرعلي) ابراد (طرف) بفتح أوليه المهملين أي جانب (منها) (عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث )أى ابتدع (في أمرنا) أي ديننا (هذا) أي دين الاسلام (ما) أي الذي أو شيأ (ايس منه) بأن لم يشهد له أصل من أصوله فلا ينافي ماتقدم من أن من البدع ماهو واجب ومنها ماهو مندوب ( فهو رد ) أى مردود لايلتفت اليه من اطلاق المصدرعلي اسم المفعول كالخلق على المخلوق قال المصنف هذا الحديث مما ينبغى حفظه واشهاره في ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به لذلك وقال الحافظ المسقلاني هذا الحديث معدود من أصول الدين وقاعدة من قواعده وقال الطوفي متفق عليه (وفى رواية لمسلم) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وعن جابر رضى الله عنه قال « كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خَطب احمرٌت عيناه وعلاً صوتُه واشتد عضبه

هذا الحديث يصح أن يسمى نصف أدلة الشرع (متفق عليه) ورواه أبو داود وابن ماجه كا في الجامع الصغير (وفي رواية لمسلم) ورواها أحمد أيضا عن عائشة قال الشيخ نفيس الدين سليان العلوى ومن خطه نقلت على نسخة له من همذا الكتاب هذه الرواية في مسلم قد ذكرها البخارى في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ذكرها في كتاب البيوع في باب النجس وفي باب اذا اجتهد العالم أو الحاكم وقد ذكره المصنف في الأربعين له فقال رواه البخارى ومسلم اه وما ذكره عن كتاب الأربعين للمصنف لم أجده فيه كاقال بل الذي فيه الاقتصار على العزو الى مسلم كاهنا (من عمل عملا ليس عليه أمرنا) أي أمم الدين (فهو رد) وهذا أعم من اللفظ الأول فيحتج به في إبطال جميع المقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المنرتبة عليها وفي رد المحدثات و رد جميع المنهيات إذ ليست من أمر الدين ويستفاد منه أن حكم الحاكم كايغير مافي باطن الأمر لقوله أمرنا أي أمر الدين وفيه أن الصلح الفاسد ينتقض والمأخوذ عليه مستحق

(وعن جابر رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب) خطبة لا مريق يقتضها من تحذير عن منهى أو تخويف من عقوبة (احرت) بتشديد الراء (عيناه وعلا صوته واشتد غضبه) لما يتجلى عليه من بوارق الجلال ولوامع أضواء الانذار وشهود أحوال أمت وتقصير أكثرهم فى امتثال مايصدر عنه ومن ثم مثل جابر حاله صلى الله عليه وسلم فى انذاره بمجئ القيامة وقرب وقوعها وتهالك الناس فيا يؤذيهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منه

حَى كَأُنّه منذرُ جيش بقول صبحكم ومساكم ، ويقول بعث أيّا والساعة كهاتين ، ويقرأن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول ، أما بند فإن خيرا لحديث كتاب الله ، وخير الهَدْى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ،

يقصد الاحاطة بهم بغنة من كل جانب بحيث لايقرب منهم أحد فقال (حتى كأنه منذر جيش ) أي مخبر بجيش العدو الذي بخاف (يقول) في انذاره لهم فهو صفة منذر (صبحكم) المدوّ مغيراً عليكم (ومساكم) كذلك فاحتفظوا منه فكما أن هذا لشدة اعتنائه بحال قومه برفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه من تغافلهم عما يستأصلهم وبهلكهم كذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على أمته وعظم رأفته ورحمته بهم وخوفه علمهم من الساعة وأهوالها ومن ثم عقب ذلك جابر بقوله عطفا على كأنه ( و يقول بعثت أنا ) أكدبه ليصح المطف ( والساعة كهاتين) بالرفع والنصب قال المصنف والمشهور النصب على المفعول معه قال القاضي عياض يحتمل أنه تمثيل لمقار بتهماوأنه ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لانبي بينه و بين الساعةو يحتمل أنه لتقريب مابينهما من المدة كنسبة التقارب بين الأصبعين تقريباً لانحذيراً ( ويقرن ) بضم الراء على المنهمور الفصيح وحكى كسرها (بين أصبعيه) تثنية أصبع وفيه عشر لغات تثليث الهمزة والموحدة والعاشرة أصبوع (السبابة) سميت بذلك لانهم كانوا يشيرون بها عند السب ( و الوسطى ويقول أمابعد) فيه استحباب قولها في خطب الوعظ والجع والعيد وغيرها وكذا فيخطب الكتب المصنفة واختلف في أول من تكلم بها و تقدم بسطه في خطبة الكتاب (قان خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیـــه وسلم) قال العلقمي هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال أيضاً كذاجاءت

وشرُّ الأُمور محدَّ ثانها ، وكلُّ بدعة ضلالة ، ثم يقول: أَنا أَوْ لَى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالاً فلِأُهـله ، ومن ترك دَيناً أو ضياعاً فإلى وعلى »

الرواية بالوجهين وقال القاضي عياض روينا في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح وفسره النووي على رواية الفنح بالطريق أي أحسن الطرق طريقه وعلى رواية الضم **بالدلالة و الارشاد و هو الذي يضاف الى الرسل والقرآن والعباد قال تعالى « وانك** لهدى الى صراط مستقيم» وقال تعالى « ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم» أما الهداية بمعنىأللطف والتأييد فتفرد بها سبحانه ومنهقوله تعالى هانك لاتهدى مِن أَحببت ولَـكن الله يهدى من يشاء ﴾ اه ملخصاً (وشر الامور محدثانها )أى مالم یکنممروفا فی کتاب ولاسنة ولا اجاع ولا أصل له فیها وروی شرکما قال الطيبي النصب عطف على امم إن و بارفع على محل إن مع اسمها ( و كل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص كما تقدم في حديث المرباض بن سارية في باب المحافظة على السنة ( ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ) هو موافق لقوله تعالى « النبي أولى المؤمنين من أنفسهم » أى أحق قال أصحابنا كان النبي صلى الله عليـــه وسلم اذا احتاج الى طمام أو غيره وجب على صاحب بذله له صلى الله عليه وسلم وجاز له أخذه من مالك المضطرله وهذا وان جازله إلا أنه لم يقع ( من ترك مالا فلأهله) الوارثين له ان استغرقوا فما يق من فرضهم اليه صلى الله عليه وسلم ( ومن ترك دينا أو ضياعاً فألى وعلى) قال الحافظ هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى يكل مؤمن من نفسه قال أهل اللغة الضياع منتح الضاد المعجمة العيال قال ابن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوى ضياع . فأوقع المصدر موقع الاسم كا تقول مرس مات وترك فقراء اه قال بعضهم و ان

رواه مسلم

وعن العرباض بن سارية رضى الله عنمه حديث السابق في باب المحافظة على السنة

﴿ باب فيمن سن سنة حسنة أوسيتة ﴾

قال الله تمالى ﴿ والذين يقولون ربّنا هَبْ لنارِمن أزواجِنا وذريّا ننا فُرَّةً أُعينُ

كسرت الضادكان جمع ضائع كجائع وجياع قال السيوطى قال أبوالبقاء هو بفتح الضاد وهو فى الاصل مصدو وليس للكسر هنا معنى اه وقوله وعلى بتشديد الياء أى قضاء ذلك الدين فقيل كان يقضيه تكرماً قال المصنف والاصح انه كان واجباً عليه وهل هو من خصائصه أو واجب على الامام بعده كذلك من بيت المال ان لم يكن ثمة أهم منه ؟ وقوله و إلى أى الضياع فنى الحديث لف و نشر غير مرتب لم يكن ثمة أهم منه ؟ وقوله و إلى أى الضياع فنى الحديث لف و نشر غير مرتب ( رواه مسلم ) قال فى الجامع الصغير ورواه أحسد والنسائى و اين ماجه كلهم من حديث جار

( وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه حديثه السابق ) بالرفع مبتدأ خبره الظرف قبله ( في باب المحافظة على السنة )

### ﴿ باب في ثواب من سن سنة حسنة ﴾

م بان كانت قواعد الشرع تمدح ذلك \* (و) \* عقاب \* (منسن سنة) \* أى طريقة \* (سيئة) \* بان كانت على خلاف ما تقدم (قال الله تعالى) فى مدح المؤمنين بذكر بعض أوصاف محامدهم (والذين يقولون ربنا هب لنا من أذو اجنا و ذرياتنا قرة أعين) لنا بان نراهم مطيعين لك قال بعضهم فى هذا القول منهم اشارة الى انه لما كمل

## واجملنا المتقين إماما » وقال تعالى « وجملناهم أثمة يهدون بأمرنا » وعن أبي عمرو جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال

نفعهم أحبوا أن يعود ذلك على اتباعهم وبد وا بالزوجات للاشارة الى أن فى مدحهم صلاحاً للابناء لان من شأنهم أن يأتوا على نعت أبويهم قيل أفضل سعادة المرء أن يؤتى ولداً نجيماً والدعاء من الآباء للابناء وان كان لغيرهم أى الابناء فهو فى الحقيقة صلاح للآباء لان العبديؤتى بوم القيامة فى صحيفته حسنة فيقول من أين لى هذه فتقول الملائكة من استففار ولدك وقالت طائفة إن الولد اذا عمل طاعة كتب ضعفها لا بويه (واجعلنا المتقين اماما) فى الخيرة (وقال تعالى وجعلناهم أنمة) يقتدى بهم فى الخير ( يهدون ) الناس ( بامرنا )

(وعن أبي عمرو جرير) بفتح الجيم وكسر اولى الراءين بينهما تحتية ساكنة (ان عبد الله) بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلى الاحمى بالمهملتين الكوفى (رضى الله عنه) وبجيلة وهى بنت صعير بن سعد العشيرة أم أنمار بنت أوس نسبوا اليها قال ابن قنيبة قدم جرير على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة فى رمضان فبايعه وأسلم وكان عريقول جرير يوسف هذه الاهة وكان طويلا يصل الى سنام البعير وكان نعدله ذراعا نزل الكوفة ثم تحول الى أفريقيا ومات بها سنة احدى وخمسين وقيل اقام بالجزيرة وتوفى بها سنة أربع وخمسين روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث اتفقا على ثمانية منها وانفرد البخارى بحديث ومسلم بسستة ومناقبه كثيرة ومن مستظرفاتها أنه رضى الله عنه اشترى له وكيله فرساً بثلاثمائة درهم فرآها جرير فتخيل أنها تساوى أربعائة درهم فتال لصاحبها أتبيعها بأر بعائة درهم قال نعم ثم تخيل انها تساوى خمسائة ثم سمائة من سمائة من مسمائة ثم سمائة ثم سمائة ثم سمائة في مسمائة ثم سمائة في مسمائة ثم سمائة في مسمائة في مسمائه في مسمائة في مسما

« كُنّا فى صدّ و النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ه قوم عُراة عبتابى النّمار أو المباء متقلّدى السيوف عامّتهُم بلكاتم من مضر ، فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لِما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذّ ن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال : ياأيها الناس اتقوا وبه الذى خلقهم من

كنا في صدر) أول ( النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تتأمرف برؤياه ونستمطر الفيوض الألم ية من سحب محياه ( فجاءه قوم عراة ) جمع عار ( مجتابي النمار) حال وسيأتى ضبطهما وممناهما قال المصنف أى خرقوها وقوروا وسطها ( أو ) شك من الراوى أى قال مجتابي النمار أوقال مجتابي (العباء) وهو بفتح العين المهملة وبالموحدة والمد جمعماً ءة وعباية الغنان (متقلدى السيوف عاملهم) بتشديد الميم أي معظمهم (من ) قبيلة (مضر بل كامهم من مضر) أي مقصور ون علمها لا يتجاوزنها الى غــيرهم ( فتمعر ) بتشديد العين المهملة أى تغير (وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمارأى بهم من الفاقة) أي شدة الاحتياج مع عدم مواساة الاغنياء لهم بما يدفعضر رهم كاهو الواجب علمهم اذبجب على الكفاية على مياسير المسلمين دفع ضرر المحتاجين بإطعام الجائع واكساء العارى وهؤلاء كذلك ولم يبادر الاغنياء الى سد فاقتهم فهذا مببب التمعر لا مجرد رؤية الفاقة مهم لانها شأن الصالحين من الأمة ( فدخل أي منزله ثم خرج ) منه ( فأمر بلالا فاذن و أقام فصلي ) أي الظهر لان الاقامة مختصة بالفريضة وأول فريضة بعــد صدر النهار الظهر (ثم خطب فقال يأبها الناس) الآية مكية والخطاب لأهل مكة الا أن لفظ الناس عام والحكم بعده غير مقصور علمهم ( اتقوا ربكم ) أي عقابه بأن تطيموه ( الذي خلقكم من

نفس واحدة - إلى آخر الآية - إن الله كان عليكم رقيبا، والآية الاخرى التي في آخر الحشر (ياأيها الدين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقد مت نفد) تصد ق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بُره، من صاع تَمره، حتى قال - ولو بشق تمرة، فحاه رجل من الانصار بصرة

نفس واحدة ) آدم ( الى آخرالاً ية) وهو ﴿ إِن الله كان عليكم رقيباً ، حافظاً لاعمالكم فيجازيكم علمها أى لم يزل متصفأ بذلك ووجه مناسبتها لما هوقيه أن فبها اتحاد الناس في خلقهم مون نفس واحدة ثم الام باتقاء الارحام على قراءة النصب وقرنه باتقاء الله الدال عملي أن صلتها من الله تعالى عكان وختمها بقوله رقيباً ما تحمل كل غنى على ســـد خلة المحتاج لا سما الرحم لأن من رأى شقيقه و رحمه في غاية الحاجة ولم يصله كان قاطعا لرحمه وقرابته غمير منق لله ولا مستحضر اكونه رقيباً عليه (و) قال (الآبة التي في آخر الحشر) وهي قوله تعالى (يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) وفنها غاية الحث على ما فى التي قبلها (تصدق )خبر ممنى الأمر وهو أبلغ لدلالته على الوقوع أي ليتصدق (رجل) نكرة وضع موضع الجمع المعرف كما اقتضاه السياق فافاد المموم ومن ثم كر ر من هُنا من غير عاطف فقال ( من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ) أى و رجل من درهمه وهكذا (حتى قال ولو بشق عمرة ) أى ليتصدق ولو كان بشق تمرة ومن للجنس أى بمعض ما عنده من هذا الجنس تبعيضية ومجر ورهاوالظرف فى مجل الحال أو ابتدائية متعلقة بتصدق أى من دينار له وان احتاجه لأن الايثار فى ذلك شأن الكمل « قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ( فجاء رجل من الأنصار بصرة ) رواه مسلم كذا مهماً في كتاب الزكاة وعين

كادت كفّه تعجز عنها بل قد عجزت ، ثم تتابع الناس حتى وأيت كومين من طعام وثياب، حتى وأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلّل كأنّه مُذْهَبَة أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَنّ فى الله سلام سُنّ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد من غير أن ينقص من أجورهم شى في من

أنها من ورق في روايت في كتاب العلم آخر صحيحه (كادت كف تعجز) بكسر الجبم (عنها بل) اضراب مفيد للنأكيد والتحقيق (قد عجزت ثم تنابع) بمثناتين فُوقيتين و بعد الألف (الناس) أى فىاتيان كل بما قدر عليه (حتى رأيت كومين من طعام وثياب) هو بفتح الكافوضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لماكوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظم من كلشي والكوم المكان المرتفع كالرابية قال القاضي والفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية (حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل ) أى يستنير و يضى لماحصل عنده من الفرح باغتناء أولئك المحتاجين ومبادرة أصحابه الى الامتثال (كان مذهسة) سيأتى ضبطه وأن المراد منه على القولين الصفاء والاستنارة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة ) أي طريقة مرضبة وان لم يكن حسنها بالنص بل بالاستنباط بأن دعى افعلها بقول أو فعل أو أعان علمها أو فعلها فاقتدى به فى فعلما ( فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ) أى ومثل أجره فثم مضاف وانه لما تسبب في امجازه جمل كأنه المامل لها المأجور بها فني الحكلام تجوز ( من غير أن ينقص من أجورهم شئ ) فاعل ينقص أي ان حصول أجر مشــل

ومن سن في الإسلام سُنة سيئة كان عليه و زر رُها ووزرُ من عملَ بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم قوله (عجتابي النمار) هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة و (النمار) جمع نمرة

الفاعل لهما لدلالته علمها لا يدخل به شيُّ من النقص في أجورهم ( ومن سن في الاسلام سنة سيئة ) معصية وان قلت بان فعلما فاقتدى به فيها أو دعى اليها أو أعان عليها (كان عليــه وزرها) أي وزر عملها (ووزرمن عمل بها من بعده من خير أن ينقص من أو زارهم شي ) وذلك لأن فعل المكلفين وان كان غير موجب ولا مقتضى لثواب ولا عقاب بذائه الا أن الله تعالى أجرى عادته الآلهية بربطهما به ارتباط المسبب بالسبب وليس للعبد تأثير في صدور الفعل عنه بوجه فكما يترتب كل منهما على مايباشره يترتب على ماهو السبب فيه بنحو ارشاد أو أم فلما انفكت جهة المباشرة عن جهة جزاء الدلالة لم ينقص أجر الدال من أجر المباشر شيأ وعلم من الحديث أن له صلى الله عليه وسلم من مضاعفة النواب بحسب مضاعفة أعمال أمتــه مالا بحيط به عقل ولا بحده حد وذلك أن له مزل ثواب أصحابه بالنسبة لما عملوه وما دلوا عليه من بعدهم المضاعف لهم ثوابه الى يوم القيامة وهكذا في كل مرتبة من مراتب المبلغين عنه الى انقضاء الامة ومنه يعلم عظيم فضل كل أهل مرتبة المتضاعف المتعدد بتعدد من بعدهم فتأمله لتعلم فضل السلف على الخلف والمتقدمين على المتأخرين كذا في فتح الآله قال المصنف و في هذا أي من سن سنة حسنة الح تخصيص « قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وقد تقدم انقسام البدعة الى خسة أقسام (رواد مسلم) فى كتابى الزكاة والعلم من صحيحه ( قوله مجتابى النمار هو ) بضم الميم و ( بالجيم وبعد الألف موحدة والنار) بكسر النون (جمع نمرة) بفتح فكسر وهى كساء من صوف مخطط ومعنى ( مجتابيها ) لابسيها قد خرقوها في داوسهم و ( الجوب ) القطع ومنه قوله تعالى و وتمود الذى جابوا الصخر بالواد » أى نحتوه وقطعوه وقوله ( تمر ) هو بالعين المهملة أى تغير وقوله ( رأيت كومين ) بفتح الكاف وضعها أى صبرتين وقوله ( كأنه مذهبة ) هو بالذال للعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة قاله القاضى عياض وغيره وصحفه بعضهم فقال ( مدهنة ) بدال مهملة وضم الهاء وبالنون وكذا ضبطه الحيدى ،

(وهي كساء من صوف مخطط) ومعناها قاطعها كا قال (ومعنى مجتابها لابسها حال كوبهم (قد خرقوها) أى محسل جيوبها (فى د وسهم) ونصب لابسها الخبر عن « معنى » لمشاكلة المفسر المفسر (والجوب) المأخوذ منه مجتاب الذكور (القطع ومنه قوله تعالى وتمود الذين جابوا الصخر بالواد أى نحتوه وقطعوه) واتمخذوه بيوتا بالوادى وادى القرى (وقوله تمعر هو بالعين المهملة) المشددة (أى تغير) من قولهم مكان أمعر أى أجدب (وقوله رأيت كومين) ضبط كا تقدم عن انقاضى ( بفتح المكاف وضعها) وتقدم عنه أن الأول هو الراجح (أى صبرتين) بضم المساد المهملة اسم للمجموع من الطعام (وقوله كأنه مذهبة) بضم الميم و (بالذال المعجمة) الساكنة (وفتح الها، والباء الموحدة قاله القاضى عياض) فى المشارق ( وغيره ) من الأئمة ( وصحفه بعضهم فقال مدهنه بدال مهملة ) ساكنة (وبضم الهاء وبالنون) المفتوحة ( وكذا ضبطه الحيدى) بل لم يذكر فى الجم بين الصحيحين غير هذه الرواية ان صحت المدهن الاناء الذي يدهن فيه وهو أيضا اسم النقرة فى الجبل التي يستنقم فيها ماء المطر فشبه صفاء وجهه الكريم بصفاء هذا اسم النقرة فى الجبل التي يستنقم فيها ماء المطر فشبه صفاء وجهه الكريم بصفاء هذا

والصحيح المشهور هو الاول، والمرادبه على الوجهين الصفا والاستنارة وعن ابن مسمود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس رمن نفس تُقتل ظاماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دَمِها لا نه كان أول من سنّ القتل ، متفق عليه

الماء وصفاء هـذا الدهن (والصحيح المشهور) قال المصنف في شرح مسلم قال القاضى والصواب (هو الأول) وهو المعروف في الروايات وذكر في تفسيره على هذا وجهين أحدها معناه فضة مذهبة فهو أباغ في حسن الوجه واشراقه والثاني شبهه في حسمه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهو شي كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا مذهبة برى بعضها إثرة بعض (والمراد به على الوجهين) أي ضبطه بالنون والباء وبالمهملة والنون (الصفا والاستنارة)

(وعن ابن مسمود رضى الله عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ايس من) زائدة لتأكيد استغراق الذي ( نفس تقتل ظلما الاكان على ابن آدم الأول ) وهو قابيل القاتل لا خيه هابيل حين تزوج كل منهما بأخته التي مع الآخر في بطن واحدة وكان شريعة آدم عليه السلام أن بطون حواء كانت بمنزلة الاقارب الاباعد وحكمته تعذر النزوج فاقتضت مصلحة بقاء النسل تجويز ذلك فحينتذ قتل قابيل هابيل لان زوجته كانت أجل فادى به حسده الى قتله وهذا لايمنع السبب المذكور في الآية لامكان أن سبب القتل به هذا الحسد، وأفهم قوله الاول أولاد آدم فأنهما أول قاتل ومقتول من ولد آدم (كفل) بكسر الكاف وسكون الفاء أى نصيب (من) اثم (دمها لانه كان أول من سن القتل) فقعله بأخيه فكل من فعله بعده مقتد به ولو بواسطة أو وسائط (متفق عليه) قال ذين العرب في شرح المصابيح ان قلت هذا مناف لقوله تعالى «ولا نزد واذرة و در

﴿ باب فی الدّ لالة علی خیر والدعاء إلی هدّی أو ضلالة ﴾ قال تمالی « اُدْع إلی سبیل ربّت هالی « اُدْع إلی سبیل ربّت بالحکمة والموعظة الحسنة » « وقال تمالی « وتعاونوا علی البر والتقوی » وقال تمالی « ولت کُنْ منکم أمة بدعون الی الخیر » وعن ابی مسعود عقبة من عمر و الا نصاری البدری رضی

أخرى » قلت كل واحدة من النفسين المباشرة والمتسببة وازرة اثمها اه وقد تقدم بسطه فى الـكلام على الحديث قبله

### ﴿ باب في الدلالة ﴾

بتثلیث الدال المهملة و لافصح الفتح و علی خیر که دینی أو دنیوی لیس فیه کراهة دینیة و والدعاء الی هدی أو صلالة که أی فی ثواب الأولین وعقاب الاخیر (قال الله تعملی وادع الی ربك) أی ادع النماس الی ربك بتوحیده وعمادته وفیها الا مر بالدعاء سواء أسمع أم لا وفی ذلك اشارة الی أنه ینبنی الذكر وان لم ینفع (وقال نمالی ادع) الناس یا محد (الی سبیل ربك) دینه (بالحکة) بالقرآن (والموعظة الحسمة) مواعظه أو القول الرفیق (وقال تمالی وتعاونوا علی البر) فعل ماأمرتم به (والتقوی) ترك مانه بتم عنه وهدذا الا مر عام فی سائر الطاعات فعل ماأمرتم به (والتقوی) ترك مانه بتم عنه وهدذا الا مر عام فی سائر الطاعات فعل ماأمرتم به (والتقوی) ترك مانه یتم و الله ولت كن منكم أمة یدعون الی فرض فی الفروض مندوب فی المندوب (وقال تعالی ولت كن منكم أمة یدعون الی الحق والخیر أفضل الا مة ولذا میزهم بالذ كر وفی قوله ومنكم اشارة الی أنه لا یكون سائر الناس فی رتبة بل یتفاوتون اذ یكون العالم والا علم والا فضل

( وعن أبي مسعود عقبة بن عرو الانصاري البدري ) تقدمت ترجمته (رضي

الله عندقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَن دل على خير فله مثل ُ أجر فاعله ، رواه مسلم

الله عنه ) في باب المجاهدة ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) بسببه كا في مسلم عن أبي مسعود قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني أبدع بي فاحملني قال ما عندى قال رجل يارسول الله أنا أدله على من بحمله فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير الخ وقوله أبدع بي بضم الهمزة وسكون الموحدة آخره مهملتان أي هلكت راحلتي وانقطع بى وروى بدع بضم الموحدة وتشديد الدال قال عياض وغسيره وليس بمعروف في اللغة وقوله من دل الح قال المصنف المراد أن له ثو ابا مشل ما ان لفاعله ثواباً ولا يلزم أن يكون قدرها سواء اه وذهب بعضهم الى أن المثلية في أصــل الثواب دون التضعيف المزيد للعامل واختار القرطي انه مشله حتى في التضعيف قال لأن الثواب على الأعمال أنما هو بفضل من الله فيعطيه لمن يشاء على أي شي صدر منه خصوصا إذا صحت النية التي هي أصل الاعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منها فلا بعد في مساواة أجر ذلك العامل لأجر ذلك القادر الغاعل أو يزيد عليه قال وهذا جار في كل ماورد مما يشبه ذلك كحديث «من فطر صامًا فله مثل أجره » اه قلت وحديث الترمذي الذي فيه ورجل ليس عنده شي من الدنيا وتمنى أنه لوكان ذلك لأنفقه فها انفقها فيــه من الخيرات صاحبه فهما في الأجر سواء أو كما قال والحديث الآتي فيه يشهد ظاهرها لما قاله القرطبي (رواه مسلم) تقدم في شرح خطبة الكتاب بيان من خرجه والحديث عقبه زيادة على مسلم

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د مَن دعا إلى هدًى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا » رواه مسلم وعن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى" رضى الله عنه

(وعن أبي هريرة رضى الله عنده أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى ) أى من أرشد غيره الى فعل خير عظيم كثير أوترك ضده كاماطة الاندى عن الطرق أو أمره به أو اعانه عليه (كان له من الاجرمثل أجور من تبعه) فعمل بدلالته أو امتثل (لا ينقص ذلك) الاجر العظيم المعطى للدال على دلالته فعمل بدلالته أو امتثل (لا ينقص ذلك) الاجر العظيم المعطى للدال على دلالته في أبياب قبله وهو لازم تارة ومتعد أخرى وقد استعمل بهما في الحديث واستعمل قاصراً في الباب قبله وهو لازم تارة ومتعد أخرى وقد استعمل بهما في الحديث واستعمل على قاطراً في الحديث السابق عن جرير في الباب قبله كما تقدم بلق هذا الحديث (ومن قاصراً في الحديث السابق عن جرير في الباب قبله كما تقدم بلق هذا الحديث (ومن عالى ضيلالة ) أى من أرشد غيره الى فعل اثم وان قل أو أمره به أو أعانه عليه (كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه ) عليها وامتثل أمره فيها (لاينقص خلك من آثامهم شيئا رواه مسلم ) وغيره ممن تقدم عمة

( وَعن أَبِي العباس ) وقيل أَبو يحيى ( سهل بن سمد ) بن مالك بن خالد بن تعلبة بن حارثة بن عمر و بن الجزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الانصارى ( الساعدى رضى الله عنه ) كان اسمه حزا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا قال الزهرى سمع سهل من النبي صلى الله عليه وسلم وكان له فى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خس عشرة سنة و توفى بالمدينة سنة عان وعانين وقيل سنة احدى وتسعين قال ابن سعد وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومَ خَيْبُو: لأُعطِينَ هـذه الله الراية عَداً رجلاً يفتحُ الله على يديه يُحبُ الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله فبات الناس يَدُوكُون ليلتَهُم أَيْهُم يعطاها، فلما أصبح الناس غدو اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو

فيه خلاف وقال غــيره بل فيه الخلاف كـذا في النهذيب للمصنف قلت ويؤيد الخلاف الذي نقله المصنف ما تقدم في باب التقوى من البواقيت الفاخرة ان آخر من مات بالمدينة السائب بن بريد الممروف بان أخت النمر توفي سنة احدىوتسعين روى له عن ﴿ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ﴾ ما ته حديث وعمانية وعمانون حديثًا اتفقًا على ثمانية وعشرين وانفردالبخاري بأحد عشر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) يوم (خيبر) جرت عادة العرب الكناية بيوم كذا عن غزوته سواء كانت في يومأوأقلأو اكثرهذا المقالصدرمنه في بعضأيام تلك الغزوةفانها كانت أباماً (لاعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدبه) والتنوين في رجل للتعظيم وأبدل منه ما يزيدفي تنظيمه قوله ( يجب الله ورسوله ) بالنصب ( ويحبــه الله ورسوله ﴾ أى جامع للوصفين حائز للشرفين المتلازمين بحبهــم ويحبونه رضى الله عنهم ورضوا عنه وتقدم أن المراد من محبة الله للمبد توفيقه لمرضاته واثابته والمراد من محبة العبد لله ورسوله امتثال أوامرها واجتناب مناهبهما فبات الناس يدوكون يخوضون ( ليلمهم ) أي فيها ( أيهم يمطاه ) بالبناء للمفعول ( فلما أصبح الناس غدوا) هوالسير أول النهاروالرواح السير آخره هذاأصلهما وقد يستعمل كل في موضع الآخر (على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا ) الأفراد باعتبار لفظ كل قال في مغنى اللبيب إذا أضيفت كل الى معرفة فقالوا يجوز مراعاة لفظها ومراعاة ميناها وقعد اجتمعا في قوله تعالى « أن كل من في السموات والأرض

أن يُعطاها ، فقال : أين على بن أبى طالب ؟ فقيل يارسول الله هو يشتكى عينيه ، قال فأرسلوا اليه ؛ فأتي به ، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عَينيه ، ودعاله ، فبرى حتى كان لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال على رضى الله عنه : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثانا ، قال انفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم ،

الا آئى الرحن عبدا لقد أحصاهم » والصواب أن الضمير لا يعود اليها من خبرها الامفردا مذكر اعلى افظها نحووكامم آتيه وقوله صلى الله عليه وسلم « كاحكم راع » واما لقد أحصاهم فجملة أجيب بها القسم المقدر وليست خبراً عن كل وضميرها راجع لمن ومن معناها الجمع اه ( أن يعطاها ) ورجاؤها ذلك لا لذات الراية انماهو لشرف صاحبها من كونه محبا لله تعالى ورسوله محبوبا لها (فقال أين على بن أبي طالب فقيل يارسول الله هو يشتكي عينيه) أي بالرمد كما جاء في رواية أخرى ( قال فارسلوا اليه ) أن كان فاعل قال ضمير يعود إلى النبي صلى الله علميه وسلم كما يقتضيه السياق فيكون قوله فارسلوا اليه بصيغة الأثمر مر فوعاوان كان فاعله يمود الى الراوى فغي الكلام اختصار فقال ارسلوا اليه فارسلوا اليه ولم أقف فيه على ضبط ( فأنى ) بالبناء المفعول ( به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعاله ) أي بالعافية ( فبرى ) عقب ذلك حالا ممجزة له صلى الله عليه وسلم وكرامة باحابة دعوته فزالاالوجع وآ ثاره (حتي كأن) بتخفيف النون أي كأنه (لم يكن به وجع) فيهما (فاعطاه الراية فقال يارسول الله أقاتلهم) أي أوقاتلهم بتقدير همزة الاستفهام قبل الفعل وحذفها دفعا لثقل توالى همرتين (حتى يكونوا مثلنا)ف الاسلامو يدخلوا في الدين ( قال انفذ ) بضم الفاء و بالذال المعجمة أي امض (على رسلك) أي علي هينتك ولا تعجل وأصله السكون والثبات (حتى تنزل بساحتهم) هي الناحية

أُم أَدَعُهُم إلى الأسلام وأخبرهم بما يجبُ عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله كلاً و يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من مُحر النعم » متفق عليه ( قوله يدوكون ) أى يخوضون ويتحدثون ( قوله رسلك ) بكسر الراء وبفتحها

والفضاء بين دور الحي ( ثم) أي بعد وصولك لها ( ادعهم الى الاسلام وأخبرهم عا يجب عليهم من حق الله) الواجب ( فيه ) من الاعمال البدنيـة كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة والجاممة لهما كالحج والعمرة وتمسك مهذا الحديث قوم فقالوا يجب الدعاء قسل القتال والصحيح أنه مخصوص بمن لم تبلغه الدعوة لان النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غادون ( فو الله لان يهدى الله بك رجلا واحداً ) أي ينقذه من الكفر والضلال بدلالتك له على الاسلام والهدى (خير لك من حمر النعم) أي من أن تكون لك ، وحمر النعم هي الابل الحمر وهي أغنس أموال العرب ويضربون بها المثل في نفاســة الشيُّ وانه ليس هناك أعظم منه وتشبيه أمور الاسخرة بأعراض الدنياا نماهو للتقريب الى الافهام و إلافذرة من الآخرة الباقية خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها لو تصورت كما ســبق في الكلام على شرح هذه الجلة مع بيان من رواها في آخر شرح خطبة الكتاب، وفي الحديث بيان فضل العلم والدعاء إلى الهدى وسن الدعاء الى الهدى وسن السنن الحسنة ( متفق عليه ) وحديث على تقدم في باب « المبادرة الى الخيرات » من حديث مسلم فلا زيادات فيسه هنا (قوله يدوكون ) بالدال المهملة ( أى يخوضون ويتحدثون ) قال المصنف وفي بمض نسخ مسلم يذكرون بالذال المعجمة وبالراء (وقوله رسلك ) بالجرعلى الحكاية ( بكسر الراء وفتحها ) وسكون السين فيهما

لغتان والكسر أفصح

وعن أنس رضى الله عنه « أن في من أسلم قال : يارسول الله إنى أريدُ الغز و وليس معى ما أنجهز به ، قال اثت فلا نافانه قد كان تجهز فرض ، فأماه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر و لك السلام ويقول أعطنى الذى تجهزت به ، فقال : يافلانهُ أعطيه الذى تجهزت به

( لغنان والكسر أفصح ) وعليه اقتصر ان الاثير فى النهاية فقال الرسل بالكسر الهينة والتأنى قال الجوهرى يقال افعل كذا وكذا على رسلك أى اتلد فيسه كا يقال على هيئتك

( وعن أنس رضى الله عنه أن فتى من أسلم ) أبى القبيلة وهو كا قال الحادمى فى كتاب الانساب أسلم بن أفصى ب حارثة بن عرو بن عامر بن عو بر بن عركه الماقه البرق وقال خليفة بن خياط: أسلم بن أفصى بن حارثة بن أمرى القيس بن ثملبة ابن المازن بن الازد بن الغوث وهم خلق كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء و رواة الحديث أه «قلت» وعلى القول الثانى جرى الاصفهانى فى كتاب لب الالباب مختصر مختصر كتاب الانساب السمعانى (قال يارسول الله إنى أريه الفزو وليس معى ما أنجهز به) الجهاز ما يحتاج اليه المسافر (قال اثبت فلانا فانه كان قد تجهز) الغزو (فرض) فتأخر له ففيه الدلالة على الخير وفيه أن من نوى صرف شي في خير و تعذر عليه استحبله بذله فى خير آخر و لا يلزمه ذلك الا بالنذر فاتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرثك) بضم التحتية (السلام ويقول لك اعطنى الذى تجهزت به) أى اعانة لى على الخير (فقال) مسارعا لامتثال أمر المصطنى صلى الله عليه وسلم (يافلانة) كناية عن اسم المرأة وقد تقدم بسط فيه عن التهذيب للمصنف (أعطيه الذى تجهزت به) أى من الراحلة والزاد وغيره مما

ولا تحبى منه شيئًا، فوالله لا تحبسى منه شيئًا فيبارك لك فيه » رواه مسلم

### ﴿ باب في التماون على البر والتقوى ﴾

قال الله تمالى « وتماوَنُوا على البرِّ والتقوى» « وقال تمالى « والمصرِ إنَّ الانسان لني خسر

هيأه مما يحتاجه المسافر (ولاتحبسى) تؤخرى (منه شيئاً فوالله لاتحبسين) فى نسخة بحذف النون فان ثبتت رواية خرجت على أنها لمناسبة ماقبلها كما خرج على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنواحتى تحابوا» الحديث على أن حذف النون لغير الجازم والناصب لغة حكاها المصنف وغيره (منه شيأ فيبارك) بالنصب (الله لك فيه) لأنه تصرف فيه على خلاف رضا مالكه وهواه لأنه أمر بدفعه أجمع لمن أرسله الذبي صلى الله عليه وسلم فاذا خالفت وحبست منه بعض الشي تستكثره له لايبارك لها فيه (رواه مسلم) وفي الحديث دلالته صلى الله عليه وسلم فاذا خالفت المترجة الله عليه وسلم فنيه مناسبة الترجة

### ﴿ بَابِ التَّمَاوِنُ عَلَى البُّرُ وَالتَّمُونَ ﴾

(قال الله تعالى وتعاونوا) أى ليمن بعضكم بعضا (على) اكتساب (البر) قال ابن عباس متابعة السنة (والتقوى) وتقدم فى الباب قبله فوائدفى الآية (وقال تعالى والعصر) الدهر أو مابعد الزوال أو صلاة العصر أو زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم به كا أقسم بمكانه تنبيها بذلك على أن زمانه أفضل الازمان وأشرفها وجواب القسم (أن الانسان) ال فيه للاستغراق (لني خسر) أى خسران ونقصان في تجارته لائن تجارة الانسان عمره فاذا ضاعت الساعة منه في معصية فهو

# إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو البالحق وتواصوا بالصبر» • قال الامام الشافي

الجسران المبين الظاهر أوفى طاعة فلمل غيرها أفضل وهو قادر على الاتيان به فكان في فعل غير الافضل تصييع وخسران فبان بذلك أنه لاينفك انسان غن خسران ( إلا الذين آمنوا وعملواالصالحات) فليسوا في خسر وكل ما مر من عمر الانسان في طاعة الله فهو في صــلاح وخيروما كان بضــده فهو في خسر وفساد وهلاك (وتواصواً ) أي أوصى بعضهم بعضاً (بالحق) أي الايمان والتوحيد وقيل القرآن والممل بما فيه (وتواصوا بالصبر) على الطاعة وعن المعصية قال الخازن وقيل أراد أن الانسان اذا عمر في الدنيا وهرم فغي نقص وتراجع الا الذين آمنوا فان الله يكتب أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعماونها في شبابهم وصحتهم وهي مثل قوله تعالى « نم رددناه أســفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهــم أُجر غــير ممنون » اه(قال الامام) هو لغة من يقتدى به وفي عرف الشرع من يقتدى به في الخير ( الشافعي ) عالم قريش المحمول عايه لاتسبوا قريشا فان عالمها علا الارض علما محد بن ادريس بن المباس بن عمان بن شافع بن السائب بن عبيدبن عبد يزيدبن هاشم بن المطلب بن عبدمناف جد النبي صلى الله عليه وسلم لتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع وأسلم أبوه يوم بدر بعد أن أسربها وفدا نفسه ولد الشافعي بغزة على الاصح سنة خمسين وماثة نم حمل الي مكة ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ وهو ابن عشر وتفقه على مسلم بن خالد المعروف بالزنجي لشدة شقرته من أسهاء الاضداد وأذن له في الافتاء وهو ان خمس عشرة سنة ثم رحل الى مالك ولازمه مدة ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين فاجتمع عليـه علماؤها ورجع كثيرمنهم عن مذاهب كانوا

رحمه الله كلاما ممناه و ان الناسأو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة » وعن أبى عبد الرحمن زيد بن خالد الجُهني رضي الله عنـــه قال : قال

عليها الى مذهبه وصنف بها كتابه القديم ثم عاد الى مكة فأقام بها شهرا ثم خرج الى مصر ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق الى أن مات وهو قطب الوجود يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع وماثنين ودفن بعد العصر من يومه ومناقبه كثيرة أفردت بالتا كيف في مجلدات ومن شعر الشافعي (رحمه الله)

أمت مطامعي فأرحت نفسي \* فان النفس ماطمعت تهون

وأحييت القنوع وكان مينا ، فني احيائه عرضي مصون اذا طمع بحل قلب عسد ، علته مهانة وعالاه هون

(كلاما) مفعول قال وجاز عمله فيه مع أنه مفرد و ينصب القول الجل لانه يؤدى مؤداها ولم أقف على لفظه المذكور ولم يذكر المصنف من خرجه عنه حتى يرجع اليه (ممناه أن الناس أو) لاتردد (أكثرهم في غفلة عن تدبر) مقاصد (هذه السورة) وما هي مؤدية ومنبهة بشرفه من التواصي بالحق والصبر ومن عسل البروخسران من لم يكن كذلك

(وعن أبى عبد الرحمن) وقيل أبو طلحة وقيل أبو زرعة (زيد بن خالدَ الجهنى) بضم الجيم نسبة الى جهينة قال الحازمى جهينة بن زيد بن ليث بن سود ابن أسلم بن لحاف بن قضاعة قبيلة عظيمة منها بشر كثير من الصحابة اهسكن زيد (رضى الله عنه) المدينة وشهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح روى له عن رسول الله صلى الله عليه ومسلم أحد ونمانون حديثا اتفقا على خسة منها وانفرد مسلم بثلاثة توفى بالمدينة وقيل بالكوفة وقيل بمصر سنة ثمان وخسين وهو ابن خمس وثمانين سنة وقيل غير ذلك ذكره المصنف في التهذيب (قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ جَهْزَ غازياً في سبيل الله فقد غزاً ، ومَنْ خَلَفُ غازياً في سبيل الله فقد غزاً ، ومَنْ خَلَفُ غازياً في أهله بخير فقد غزا ، متفق عليه وعن أبي سميد الخدري رضى الله عنه « أن وسول الله صلى الله عليه

نبى الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله) أي هيأ أسباب السفر له اعانة على الخير (فقد غزا) قال ان حبان ممناه أنه مثله فى الأجروان لم يغز حقيقة (ومن خُلف) بالخاء الممجمة المفتوحة و بتخفيف اللام المفتوحة أيضا (غازيا) في سبيل الله (في أهله بخير) بأن قام بمامحتاجون اليه (فقد غزا) وفي رواية لاس حبان من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره غير أنه لاينقص من أجره شيُّ (متفقعليه) ورواه ان ماجه منحديث ابن عمر بلفظ، من جهز غازيا حتى يستقلكان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع، قال العلقمي أفادت هذه الرواية فائدتين أن الوعد المذكور مرتب على أعام التجهيز وهو المراد بقوله حتى يستقل وانه يستوى معمه في الأجر الى أن تنقضي تلك الغزوة اه ثم قال في اثناء كلام اكن من بجهز الغازي عاله مثلا وكذا من يخلفه فيمن يتركه بعده يباشر شيأ من المشقة أيضا فان الغازى لايتأتى منه الغزو الا بمد أن يكني ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلاً أي حصل له أجر سبب الغزو وهـــدا الاجر يحصل بكل جهاز سواء قليله وكشيره ولكل خالف في أهله يخير من قضاء حاجة لهم أو انفاق علمهم أو ذب عنهم أو مساعدتهم في أمرهم و يختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته «قلت» و به يعلم أن ماأ فاده حديث ابن ماجه من ترتب الاجر على تمام التجهيز المراد به كال الأجر وداومه المشار اليه بقوله حتى يرجع اليه لاأصله فهو حاصل بمافعل من التجهيز وان قل ( وعن ابي سميد الخدري رضي الله عنمه أن رسول الله صلى الله عليمه

وسلم بعث بعثًا إلى بنى احيانَ من هُذَيل فقال : ليَنْبعث من كلّ رَجلين أحدُها والأَجرُ بينهما ، رواه مسلم

وعن ابن عباس رضى الله عنهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ركباً

وسلم بعث) أى أراد أن يبعث ( بعنًا الى بنى لحيان ) بكسر اللام وفتحها والـكسر أشهر بطن ( من هذيل ) اذ هو لحيان ن هذيل بن مدركة من إلياس من مضر قال المصنف في شرح مسلم واتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفاراً فبعث اليهم بعثا يغز وهم (فقال) لذلك البعث (لينبعث من كل رجلين أحدها) مراده كما قال المصنف من كل فبيلة نصف عددها ( والاجر ) أي مجوع الحاصل الغازي والخالف له بخير ( بينهما ) فهو بمعنى قوله في الحديث قبله ومن خلف غازيا فقد غزا واما حديث مسلم أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخيركان له مشـل نصف أجر الخارج فقال القرطبي لفظة نصف تشبه أن تكون مقحمة أى مريدة من بعض الرواة وقال العلقبي لاحاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح والذي يظهر في توجيهها أنها أما أطلقت بالنسبة الى مجموع النواب الحاصل للغازي والخالف له بخير فان الثواب اذا قسلم بينهما نصفين كان لكل منهمامثل ماللا خر فلا تعارض بين الحديثين «قلت» الا أنه على هذا التوجيه يكون فيه حذف وعلى توجيه القرطبي تكون فيه زيادة والله أعلم ثم قوله، والاجر بينهما محمول على ما اذا خلف المقيم الغازى في أهله بخير كما تقدم في الحديث قبله وصرح به باقي الأحاديث (رواه مسلم)

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتى فى حجة الوداع (ركبا) بفتح الراء وسكون الكافجم راكب كصحب وصاحب

بالرَّوْ حَاهِ فَقَالَ : من القوم ? قالوا المسلمون ، فقالوا مَنْ انت ؟ قال : رسول الله ؛ فَرَفَعَتْ إليه امرأة صبياً فقالت أَلَمَذَا حج ؟ قال نعم ولك أجر »

(بالروحاء) بالمهملتين محل بقرب المدينة ( فقال ) بعد ان سلم عليهم كما في حديث أبي داود (من القوم ) قال ابن رسلان ففيه السلام على الركب المسافرين اذا لقبهم وان لم يعرفهم وان الذي يسلم يكون كبير القوم وان من لتي غيره لا يكلمه قبل أن يسلم علميه وكذا لا يجيب من كله قبل أن يسلم لحديث السلام قبل الكلام ( قالوا المسلمون ) فيه دايل على اطلاق ذلك ولا يحتاج الى فصله بقوله انشاء الله خوفا من سوء الخاتمة أى لائن الاصل بقاء الفضل وان كان الاتيان بها نظراً لذلك أفضل ( فقالوا من أنت ) وعند أبي داود من أنتم قال القاضي عياض يحتمل أن يكون هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه و يحتمل كونه مهاراً لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك المدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم بهاجروا قبل ذلك (فقال أنا) وفى رواية أبي داود فقالوا ( رسول الله فرفعت اليمه امرأة صبياً ) زاد أبو داود فأخذت بعضده فأخرجته من محفتها ( فقالت يارسول الله) كما في أبي داود (الهذا ) وعند أبى داود هل لهذا (حج) أى يصح له (قال نعم) فيمه حجة الشافعي والجهور على انعقاد حج الصبي وإن كان غير مميز أذ من يخرج من المحفة بعضده لاتمييز له فيحرم عنه الولى ان كان غير مميز و يخير بين ذلك والاذن الصبي إن كان بميزًا فيثاب الصبي عليه في الحالين وان كان لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعًا ( ولك أجر ) أي و يثبت لك الأجر بسبب الحل وتجنيبه ما يتجنبه المجرم وفعل مايفعله المحرم وإما الاحرام عنمه فان كانت وصية أو قيمة صح والا فلا ولا أجر لها في الاحرام عنسه حينتذاما أجرحجه فيكتب له مع سائر ما يممله من

رواهمسلم

وعن أبى موسى الأشمرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال د الخازن المسلم الأمين الذى يُنفَذُ ما أمر به فيعطيه كاملاً موفراً طيّبةً به نفست فيدفعه إلى الذى أمرله به أحد المتصدّقين ، متفق عليه (وفي رواية) د الذي يعطى ما أمر به

الطاعات من طواف وسعى وطهارة وصلاة وغميرها من الطاعات ولا يكتب له معصية بالاجماع (رواه مسلم) وأبو داود

(وعن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن) لمال غيره باذنه (المسلم الاثمين) أى في ذلك المال الذي أمر باعطائه وان خان في غيره قبل أو بعد فيا يظهر من القواعد لان سبق المعصية أو تأخرها فيا لا تعلق له بنا أطاع فيه لا يقتضى فقص ثواب ما أطاع فيه (الذي ينفذ) بماه مكسورة مثقلة وغنفة ( ماأمر به ) أى باعطائه ( فيعطيه كاملا موفرا ) تأكيد بعد تأكيد لما غلب على الخزان من الطمع فيا أمر وا باعطائه والنقص عنه ( طيبة به نفسه ) بأن كلا يحسد المعطى ولا يظهر له من العبوس وتقطيب الوجه ما يكدر خاطره ، ونبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن اكثر الخزان غلب عليهم البخل عال غيرهم فهم أبخل البخلاء ( فيدفعه الى الذي أمر ) بالبناء للمفمول (له ) راجع للذي (به ) راجع للذي (به ) الصدقة لكنه يقل و يكثر بحسب تعبه و بشاشته و رفقه في الاعطاء (متفق عليه ) ورو اه أحد وأبو داود والنسائي عن أبي موسى كذا في الجامع الصغير (وفي رواية ) في معلى ما أمر به ) وعليها اقتصر صاحب المشكاة وقل متفق عليه هما ( الذي يعطى ما أمر به ) وعليها اقتصر صاحب المشكاة وقل متفق عليه هما لها ( الذي يعطى ما أمر به ) وعليها اقتصر صاحب المشكاة وقل متفق عليه هما لها ( الذي يعطى ما أمر به ) وعليها اقتصر صاحب المشكاة وقل متفق عليه هما في الهم ما أمر به ) وعليها اقتصر صاحب المشكاة وقل متفق عليه هما في الهما و المنه و المنه و الهم المنه و ال

(وضبطوا المتصدقين) بفتح القاف مع كسرالنون على التثنية وعكسه على الجم وكلاهما صحيح

### ﴿ باب في النصيحة ﴾

قال تمالى « إنما المؤمنون إخوة » \* وقال تمالى إخباراً عن نوح صلى الله عليه وسلم « وأنصح لـ م »

وضبطوا) أى المحمد ثون (المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية) أى على أنه مثنى وعلى هذا اقتصر فى شرح مسلم وعليه فهما هو وبازل الصدقة (وعكسه) أى كسر القاف وفتح النون (على الجع) الصحيح المذكر السالم وهو بنس الخاذن وجنس المتصدق أو اطلق الجع وأريد به الاثنان مجازا (وكلاها) أى الضبطين (صحيح) باعتبار المعنى كما عرفت

### ﴿ باب النصيحة ﴾

قال الفا كهانى فى شرح الأربعين الحديث التى جمعها المصنف النصيحة كلة جامعة معناها حيازة الخير المنصوح له يقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام وانه ليس فى كلام العرب كلة ، فردة تستوفى العبارة عن معنى هذه الكلمة كاقالوا فى الفلاح ليس فى كلام العرب كلة أجمع لخير الدارين منها وهى مأخوذة من نصح الرحل ثوبه اذا خاطه شبه فعل الناصح فيا يتحراه المنصوح له بسد الخياطة خلل الثوب واصلاحه وقيل انها مأخوذة من نصمت العسل اذا صفيته من الشمع شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط اه

(قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة) فنى التعبير بالاخوة المقتضية للنظر فى مصالحه وما ينفعه ايماء الى نصحه \* ( وقال تعالى اخبارا ) أى مخبرا (عن نوح صلى الله ) على نبينا و ( عليه وسلم ) أى عما قاله لقومه ( وانصح لكم ) قال السلمى فى الحقائق ( عليه وسلم ) أى عما قاله لقومه ( وانصح لكم )

وعن هود صلى الله عليه وسلم « وأنا لكم ناصح أمين » وأما الاحاديث : ( فالاول ) عن أبى رُقيـة تميم بن أوس الدارى " رضى الله عنه

قال بعضهم انصح لىم ادلىم على طريق رشدكم وقال شاه المكرمانى علامة النصيحة ثلاثة اغتام القلب بمصافب المسلمين وبذل النصح لهم وارشادهم الى مصالحهم وان جهلوا وكرهوه (و) قال تعالى مخبرا (عن) قول (هود) لقومه (وافا لسكم فاصح) أى فيا آمركم به من عبادة الله وترك ما سواه (أمين) على تبليغ الرسالة واداء النصح والامين الثقة على ما اؤتمن عليه ، حكى الله عن نوح بصيغة الفعل وعن هود بصيغة اسم الفاعل قال الخازن في لباب التأويل والفرق ان صيغة الفعل تعلى عنه بذلك ساعة بعد ساعة فكان نوح يدعو قومه ليلا ونهاراً كما أخبر الله تعالى عنه بذلك ساعة بعد من عادته ذكره بصيغة الفعل وأما هود فلم يكن كذلك بلكان يدعوهم وقتا دون وقت فاذا ذكر بصيغة الوصف وفي الآية جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة الى مدحها

(وأما الاحادیث) النبویة فی النصیحة (فکنیرة: عن أبی رقیة) کنی بابنة له لم بولد له غیرها ( بمیم بن اوس) بن خارجة بن سود بن حذیمة بن دراع بن عدی بن الحارث بن مرة بن ادد بن زید بن یشجب بن هریب بن زید بن کهلان ابن سبأ بن یشجب بن عرب بن یعرب بن قحطان ( الداری ) نسبة الی جده الدار ویقال فیه الدیری نسبة الی دیرکان یتعبد فیه اسلم تمیم ( رضی الله عنه ) سنة تسع وسکن المدینة ثم انتقل الی الشام و نزل بیت المقدس بعد قتل عمان ، روی له عن رسول الله علیه وسلم ثمانیة عشر حدیثا روی له مسلم حدیثا واحدا و روی عنه باقی الستة الا البخاری وهدا الحدیث من إفراد مسلم ولیس لیمم فیه سوی هذا

« أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة ، قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ورسوله

الحديث وقد قيل هذا الحديث عليه مدار الاسلام وقيل أحد أرباع الاسلام وصحح بعضهم الاول وقدروي عنه صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة شريفة تدخل في رواية الا كابرعن الاصاغر كذا في شرح الاربعين للفاكهاني ( أن الذي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ) أي هي عماد الدين وقوامه كقوله الحج عرفة فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي أي أنه أريد المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين وان كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها ( قلنا لمن ) يؤخذ منه وراجعة المتعلم للعالم عند الإبهام والالتباس (قال لله) قال الخطابي النصيحة لله تنصرف الى الايمان به ونغي الشريك عنه وترك الالحاد في صفاته وأسائه ووصفه بصفات الكال وتنزيه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيسه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه وشكره علمها والاخلاص في جميع الامور والدعاء الى جميع الأوصاف المذكورة والحث علمها والتلطف بالناس ومن أمكن منهم علمها قال الخطابي حقيقة هذه الاوصاف راجعة الى العبد في نصحه نفسه قالله غني عن نصح الناصحين (ولكتابه) قال العلماء النصيحة له الايمان بأنه كتاب الله وتنزيله لايشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها واقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأول المحرفين والتصديق بما فيمه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والنفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء اليه والى ماذكرنا من نصيحته ( ولرسوله )

ونصيحته تصديقه على الرسالة والايمان به وطاعته فى أوامرد ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه واعظام حقه وتوقيره واحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته واستفادة علومها والتفقه في معانها والدعاء المها والتلطف في تعليمها واعظامها واجلالها والتأدب عنمه قراءتها والامساك عن الكلام فها بغير علم واجلال أهلها لانتسابهم اليها والتخلق باخلاقه والتأدب آدابه ومحبة آله وأصحابهو بغضأهل البدعفالسنةوالمتعرضين لاحد من الصحابة (ولأثمة المسلمين) وهي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم منحقوق المسلمين وترك الخروج علمهم وتألف قلوب المسامين لطاعتهم والا يغروا بالثناء الكاذب عليهم ويدعى لهم بالصلاح هذا كله بناء على أن المراد بهم الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمر المسلمين وهِذَا هُو المشهور وحَكَاهُ الخَطَابِي ثَمْ قَالَ وَقَدْ يَتَأُولَ ذَلَكَ عَلَى الآثَمَةُ الذِّينَ هُم عَلَّماء الدين ومن نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بهم ( وعامتهم ) أي من عدا ولاة الأمر ونصيحتهم بارشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم واعانتهم عليه بالقول والفعل وسترعوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع اليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وأن يحب لهم مايحب لنفسه ويذب عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بالقول والفعل ويجثهم على التخلق بجميع ماذكرنا من أنواع النصيحة وقــد كان في السلف من تبلغ به النصيحة الى الاضرار بدنياه قال ابن بطال وهذا الحديث يدل على أن النصيحة تسمى ديناً واسلاماً وان الدين يقع على العمل كما يقع على القول والنصيحة فرض تجرى فيه من قام به ويسقط عن الباقينوهي لازمة على قدر الحاجة اذاعلم الناصح

رواه مسلم

(الثانى) عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال • بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » متفق عليه

الثالث) عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه

أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فاذا خشى اذى فهو فى سعة اه (رواه مسلم) قال السخاوى فى تخريج الاربعين الحديث ورواه الامامان الشافى واحمد بن حنبل وأخرجه النسائى وابن خزيمة فى صحيحه وله طرق كثيرة

(وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه ) البجلى تقدمت ترجمته فى باب المحافظة على السنة (قال بايعت النبى صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة) أصله اقامة فحذفت التاء عند الاضافة تخفيفا والمراد الاتيان بالمكتوبات مستكلة الفرائض والسنن والآداب (وايتاء الزكاة) المفروضة (والنصح) بضم النون مصدر نصح يقال نصحته ونصحت له وباللام أفصح نصحاً ونصاحة والنصح بفتح النون مصدر نصحت النوب خطته (لكل مسلم) وتقدم فى ترجمته من وفائه بما التزم من النصح زيادته لصاحب الفرس حتى بلغ به عماعائة درهم وكان أو لا رضى عما قل من ذلك يكثر بذلا النصيحة (متفق عليه)

(وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم) الما كانلا (حتى يحب لاخيه) من الخيرات والطاعات وفي رواية النسائى حتى بحب لاخيه من الخيرة صحيحة لانها خارجة من مخرج لاخيه من الخيرة بل هي على شرطهما وأخرجها ابن منه وفي كتاب الإيمان له اه

### مايحب لنفسه ، متفق عليه

## ﴿ باب في الأمر بالممروف والنهى عن المنكر ﴾ قال الله تمالى « ولتكن منكم أمة يدْ عُون إلى الخير

(مايحب لنفسه) قال ابن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذاك اذ معناد لا يمكل ايمان أحدكم حتى يجب لأخيه في الاسلام مايحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بان يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سمهل على القلب السليم وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله من ذلك آمين ، قال أبو الزناد ظاهر الحديث التساوى وحقيقته التغضيل لان الانسان يحب أن يكون أفضل الناس واذا أحب لاخيه مثله فقد دخل في جملة المفضواين ، وفي الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون كالنفس الواحدة فيحب لاخيه مايحب لنفسه من حيث إنها نفس واحدة أن يكون كالنفس الواحدة فيحب لاخيه مايحب لنفسه من حيث إنها نفس واحدة قي الحديث الصحيح « المؤمنون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو واحد تداعي له سائر الجسد بالحي» (متفق عليه) قال السخاوي وأخرجه أ بوداود الطياليسي في مسنده والدارمي وعبد في مسنديما وابن ماجه في سننه وأبوعوانة في مستخرجه وابن حيان في صحيحه وهو عند الترون ي والنسائي وقال الترمذي إنه صحيح اه

### ﴿ باب الامر بالمعروف ﴾

من الفرائض والسنن والآداب ومحاسن الاخلاق المحمودة شرعا فالأمر المعروف أمر بكل فعل يعرف الشرع والعقل حسنه وهذا الشطر من الترجمة تقدمت الترجمة في معناه بباب الدلالة على الخدير (والنهى عن المنكر) ضد المعروف كترك واجب أو فعل حرام صغيرة كان أو كبيرة

(قال الله تمالي ولتكن منكم أمة يدعون ألى الخبر) كل مابرغب فيه من

ويأمرُون بالمعروف وينهُون عن المنكر وأولئك م المفلحون » وقال تمالى «كنتُم خير اسّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهُون عن المنكر » وقال تمالى و خذ العفو وأمرُ بالمُرْف وأعرض عن الجاهاين » وقال تمالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

الافعال الحسنة وقيل كناية عن الاسلام وتقدم الككلام على مايتعلق بها فى باب الدلالة على الخير والدعاء اليه و يزاد على ذلك قال الخازن من في قوله منكم للبيان لا للتبعيض لان الله أوجب ذلك على كل الامة في قوله ﴿ كُنتُم خَيْرُ أَمَّةً ﴾ وعلى هذا فمنى الآية كونوا أمة دعاة الى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المذكر ومن قال بهذا القول يقول ان الإمر والنهي المذكورين فرض كفاية إذا قام بها واحد سقط عن الباقين وقيل من التبعيض لان في الامة من لا يقدر على ذلك لعجز أوضعف فحسن ادخال لفظة من وقيل انهما يختصان بأهل العلم وولاة الامر فعليه فالمغنى ليكن بعضكم آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ( ويأمرونُ بالمعروف وينهون عن المنكر وأواثك هم الفلحرن) أي الناجون الفائر ون تجوامن النار وفازوا بالجنة والمفلح الظافر بالمطاوب الذي ا فتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه، (وقال تعالى كنتم) يا أمة محمد في عــلم الله ( خير أمة أخرجت للناس ) و بين وجه شرفها على الأمم الماضين بقوله ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الامة \* ( وقال تمالي خذ العقو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ) تقدم الكلام فيها في قصة عيينة بن حصن مع عمر رضي الله عنسه في أواخر باب الصبر وسيأتى فمهامزيد ان شاء الله تعالى في باب توقير العلماء في قصة الحرنفسها ذكرها المصنف ثانيا ثمة \* (وقال تعالىوالمؤمنون والمؤمنات بمضهم أولياء بهض ) قال السلم في الحقائق أي أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون المها

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » « وقال تعالى « لُعن الذين كفروا من بنى إسراءيل على لسان داود وعيسى بن سريم ، ذلك بما عصو ا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلو ، لبئس ما كانوا يفعلون » «

وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجانه الاترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ﴾ وقال صلى الله عليه وِسلم ، المؤمنون كالجسد الواحد ، وقال أبو بكر الوراق المؤمن بو الى المؤمن طبعا وسجية اه وقال الخازن لما كان نغاق الاتباع وكفرهم حصل بتقليد المتبوعين به وبمقتضى الطبيعة قال فيهسم بعضهم من بعض ولما كانت الموافقة الحاصلة بين المؤمنين بتسديد اقه وتوفيقه لا يمقتضي الطبيعة وهوى النفس وصفهم بان بمضهم أولياء بعض ( يأمرون بالمروف وينهون عن المنكر ) ضد وصف المنافقين والجلة محتملة للحالية والوصفية لأن ال فى الموضعين للجنس ومحتملة لكونها خبراً بمسد خبر، ( وقال تمالى لمن الذين كفروا من بني اسراءيل عــلي لسان داود ) قال في الخازن قال اكثر المنسرين همأصحاب السبت لما اعتدوا واصطادوا في السبت فقال داود اللهمالمهم واجملهم قردة فمسخوا كذلك وقصتهم في سورة الاعراف (وعيسي ابن مريم ) قال وهم كفار أصحاب المائدة لما اكلوا منهما وادخروا ولم يؤمنوا قال اللهم العنهم واجعلهم خنازير فمسخوا كذلك وقيل ان داود وعيسي بشرا بمحمه صلى الله عليه وسلم ولمنا من يكفر به ( ذلك عا عصوا وكانوا يمتدون ) أي اللمن بسبب عصيانهم واعتدائهم ثم فسر الاعتداء بقوله (كانوالا يتناهون عن منكر فعاوه ) أى لا ينهى بمضهم بعضا عن المنكر وقيل عن معاودة منكر فعاوه ولاعن الاصرار فيه ( لبنس ما كانوا يغملون ) اللام فيه لام القسم أي اقسم لبنس مَا كانوا

وقال تمالى دوقُل الحقّ من ربكم ، فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » وقال تمالى د أنجيناً الذين يَنْهُوْنَ عن السُّوء وأخذُ نا الذين ظلموا بمذاب بَدِيس بما كانوا يفسقون » والآيات في الباب كثيرة معلومة

وأما الاحاديث: (فالأول) عن أبي سعيد الخدرى

يفعلون يعني من ارتكاب المعاصي والعدوان، ( وقال تعالى وقل الحق من ربكم ) الحق ما يكون من جهة الله تعالى الا ما يقتضيه الهوى ويجوز أن يكون الحق خبر مبتدأ محدوف ومن ربك حال أو صفة ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) أى لا أبالي بإيمان من آمن وكفر من كفر وفي الحقائق للسلمي قال ابن عطاء الله أظهر الحق للخلق سبيل الحق وطريق الحقيقة فمن سالك فيسه بالتوفيق ومعرض عنسه بالخذلان فمن شاء الحق له الهداية هداه لطريق الاعان ومن شاءله الاضلال سلك به مسلك الكفر والضلال البعيد» (وقال تعالى فاصدع) أى اجهر ( بما تؤمر. وقال تمالى فأنجينا)كذا في نسخة مصححة منه بريادة الفاء في أوله والتلاوة يحذفهاو رأيتها مكشوطة من أصل فلا أدرى أذلك من المصنف أو من التعرض للاصول بتغييرها وقد وقع مثل ذلك في صحيح البخاري وحق مثله أن يقال فيمه كذا وصوابه أو والتــــلاوة كـذا وانجينا الذن جواب لما من قوله لما نسوا ما ذكروا به انجينا ( الذن ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا ) بالاعتداء ( بعداب بثيس ) شديد فعيل من يؤس يبؤس اذا اشتد وفيه قراءة أخرى ( يما كانوا يفسقون ) بسبب نسقهم ( والآيات في الباب ) أي باب الامر بالمر وف والنهي عن المنكر ( كثيرة معلومة )

(وأما الاحاديث فعن أبي سعيد) سعدين مالك بن سنان (الخدري) وسبقت

رضى الله عنه قال: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ رأى منكراً فليفيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه،

تُرجَمته (رضى الله عنه) في باب النوبة ( قال جمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى ) أى علم اذ لا يشترط في وجوب الانكار رؤية البصر بل المدار على العلم أبصر أم لا (منكم) معشر المكلفين القادرين المسلمين فهو خطاب لجميع الامة حاضرها بالمشافهــة وغاثبها بطريق التبـع ( منـكرا فليغيره )وجوبا بالشرع على الكفاية ان علم بذلك أكثر من واحد والا فهو فرض هين ووجوبه بالكتاب والسنة (بيده) إن توقف تغييره علما كتكمير أواني الخروالات اللهو بشرطه الآتى ( فان لم يستطع ) الانسكار بيده بان خشى لحاق ضرر ببدنه أو أخذ مال وليس من عدم الاستطاعة مجرد الهيبة وعلى ذلك حمل خبر الترمذي وغيره الا لا يمنمن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق اذا علمه (فبلسانه) أي يقوله المرنجى نفعه من نحوصياح واستغاثة وأمر من يفعل ذلك وتوبيخ وتذكير بالله وأليم عقابه مع لين واغلاظ حيثما يكون أنفع ولا فرق فى وجوب الانكار بين أن يكون الآمر ممتثلا ما أمر به مجتنباً مانهيء، أو لا،ولا بين كون كلامه مؤثراً أولا وظاهر كلام المصنف الاجماع على ذلك فقول بمض بسقوط الوجوب عند العــلم بعدم النأثير أخذا من أحاديث تصرح بذلك ليس في محله، ولا بين كون الآمر وليًّا أوغيره اجماعا اخذا بعموم « من » الشامل لذلك جميعه نعم إن خشى من ترك استئذان الامام مفسمة راجحة أو مساوية من انحرافه عليه بأنه افتيات عايمه لم يبعد وجوب استئذانه حينئذ ويشرط لجواز الانكار ألا يؤدى الى شهر سلاح فان أدى الى ذلك فلا يكون لامامة بل يربط بالسلطان وشرط وجوبه وارة وجوازه أخرى ألا بخاف على نفس ونحو عضو ومال له أو لنسيره وان قلى مفسدة فوق منسدة المنكر الواقع وايجاب بعض العلماء الانكار بكل حال وان فعل المنكر وقبل منه غلو مخالف لظاهر هـذا الحديث وغـيره ولا حجة له فها احتج به واذا جاز التلفظ بكامة الكفر عنــد الخوف أو الأكراه كما في الآية فليجز ترك الانكار لذلك بالاولى لان الترك دون الفعل في القبح، وإلا يعاب على ظنه أن المنهى مزيد فيا هو فيه عنادا و أن يكون المنكر مجمعا عليمه أو يعتقه فاعله حرمته أوحله أو ضعفت شهته كنكاح المتعة ولا ينافى ما تقر رمن الوجوب قوله تعمالي « عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهت ديثم » لأنه صلى الله عليه وسلم سُمُل عِنْهَا ، فقال اثتمروا بالمروف وتناهوا عن المنكر فاذا رأيت شحا مطاعاً وهوى متبعاً ودنياً وثرة واعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بنفسك الحديث ، ففيه تصريح بأن الآية محمولة على ما اذا عجز المنكر ولا شك في سقوط الوجوب حينتذ على ان ممناها عنــد المحقفين انـكم اذا فعلتم ما كلفتم به لايضركم تقصير غيركم ومما كلفنا به الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فاذا لم يمتثلهما المخالف فلا عتب حيننذ لان الواجب الامر والنهي لا القبول ( فان لم يستطع ) ذلك بلسانه ( فبقلبه ) ينكره بان يكره ذلك ويعزم ان لو قدر عليمه بقول أو فعل أزاله لانه يجب كراهة المعصية فالراضي بها شريك لفاعلما وهذا واجب على كل أحد بخلاف اللذين قبله فعلم من الحديث وما تقرر فيسهوجوب تغيير المنكر باى طريق أمكن وفى أواخر الباب الاول منكتاب الانوار القدسية فى قواعد الصوفية للشعرانىكان يقال ان كان ولا بد للمريد من ازالة المنكر فليتوجه الى الله تعالى بقلبه ويزيل ذلك المنكر الذي رآه اما يمنع الزاني من الزني أو الشارب من الخر ومحو ذلك ولا ينسب الى ساكت قول هكذا كان صورة تغيير المرسلين الصادقين المنكر في

## وذلك أضعف الايمان ، رواه مسلم

قديم الزمان وقــد خالف قوم فغيروا بيــدهم أو لسائهم فسحبوا ابيت الوالى وضربوا وحبسوا وازدادوا للمنكر منكرا وقدكان سيدى الراهيم المتبولي يقول تغيير المنكر باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء العاملين وتغييره بالقلب لارباب القلوب ( وذلك ) أي الانكار بالقلب للمجزعنه بنديره ( اضمف الإيمان ) أي اقله تمرة وفي رواية « وهو أضمف الاعان» وليس وراء ذلك من الايمان حسبة خردل ومنه يستفاد ان عدم انكار القلب للمنكر دليل على ذهاب الايمان منه ومن ثم قال ابن مسمود هلك من لم يعرف بقلب. الممروف و المنكر أى لان ذلك فرض كفاية لا يسقط عن أحد بحال والرضا به من أقبيح المحرمات و إن كان ذلك اقل ثمرة (رواه مسلم) وأبو داو دو ابن ماجه فىسننهما وأحمد وعبد فى مسنديهما وأبويملي وابن أبى الدنيا وغيرهم ذ كره السخاوى فى تخريج الاربمين حديثا التي جمها المؤلف و بسط في بيان طرق الحديث، قبل وهذا الحديث يصلح أن يكون تلث الاسلام لان الاحكام ستة الواجب والمنسموب والمباح وخلاف الاولى والمكروه والحرام والمستفاد منه حكم الاول وهو أنه يجب الامر به والاخير وهو أنه يجب النهى عنمه وعبر بعضهم بأنه نصفه وبينه بأن أعمال الشريعة إما معروف بجب الامر به أو منكر يجب النهى عنه أى وهو انما بين الثانى وهو غير سديد لان ماعدا الأول والثاني لا يجب الامر به ولا النهى عنه على أنه كا بين الثانى أعنى وجوب النهى عن المنكر بين الاول لان المنكر يشمل ترك الواجب وفسل الحرام فتغيير الأول بالامر الواجب والثانى بالنهى عن الحرام فعليه كان المناسب أن يقال إنه كل الاسلام لانصفه (الثانى) عن ابن مسمود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د مامن نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له مِن أمَّنه حَوَاريُّون وأصحاب مِنْ أخذون بسنته وَ يقتدون بأمره ، ثم إنها تخلُف من بمدم خُلُوف

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن) مزيدة لاستغراق النغي (نبي) أي رسول اذ هو المحتاج للاعانة على تبليغ ما أمر به قال القرطبي ونعني بذلك غالب الرسل لا كلهـم بدليل قوله في الحديث الآخر ويأتى النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتى النبي وايس معه أحد فهذا العموم وان كان مؤكدًا بمن مخصوص بمأذ كرناه اه (بعثه الله في أمة قبلي الاكان له من امتــه حواريون ) بالحاء المهملة وتخفيف الواو قال الازهري وغيره هم خلصان الأنبياء واصفياؤهم والخلصان الذين نقوا من كل عيب وقال غييره هم انصارهم وقيل المجاهدون وقيـل الذبن يصلحون للخلافة بعدهم وقيــل هم المحتصون المفضلون ( وأصحاب ) قال القرطبي في المفهم جمع صحب كفرح وافراح قاله الجوهريوقال غيره هوعند سيبويه جمع صاحب كشاهد واشهاد لاجم صحب لأن فملا لا يجمع على أفعال الافى الفاظ ممدودة وليس هذا منها والصحبة الخلطة والملابسة علىجهة الحجبة يقال صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح وجمع الصاحب صحب كراكب وركب وصحبة كفاره وفرهة وصحاب كجائع وجياع وصحمان كشاب وشبان ( يأخذون بسنته ) أي بطريقه وشر بعنه (و يقتدون) يتأسون ( بأمره ثم ) أتى بها لتراخى رتبة المعطوف بها عما قبله (إنها) أى القصة كذا اقتصر عليــه المصنف في شرح مسلم وقال القرطبي هكذا الرواية بهاء التأنيث فقط وهي عائدة على الامة أو على الطائقة التي هي في معنى الحواريين (تخلف) بضم اللام أي تحدث ( من بعــدهم خلوف) بضم الخاء جمع خلف باسكان اللام وهو الخالف بشر أما. يقولون مالا يَقْعَلُون ويَقَعَلُون مالا يُؤْمَرُون ، فَن جَاهَدُمْ بِيده فَهُو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الايمان حية خردل ، رواه مسلم

بِمْتَحَ اللَّامَ فَهُو الْخَالَفَ بِخَيْرَهَذَا هُو الْأَشْهُرُ وَقُلَّ جَمَاعَةً أُو جَاعَاتُ مِنْ أَهُــلَ اللَّغَة منهم أبوزيد يقال كل واحــد منهما بالفتح والاسكان ومنهم من جوز الفتح فى الشرولم يجوز الاسكان في الخيروفي الصحاح الخلف ماجاء من بعد يقال هو خُلف سوء وخلف صدق من الله بالتحريك اذا قام مقامه قال الاخفش هما سواء منهــم من يحرك ومنهم من يسكن فعهما جميعا اذا أضاف ومنهم من يقول خلف صدق بالتحريك ويسكن الآخر ويريد بذلك الفرق بينهما اه ( يقولون مالا يفعلون ) أى يتشبعون بما لم يعطوا من طاعة أو حال أو مقام (ويفعلون مالا يؤمر ون ) أي يفعلون خلاف المأمور به من المنكرات التي لم يأت بها الشرع ( فمن جاهدهم بيده ) اذا توقف ازالة المنكر عليه ولم يترتب عليــه مفسدة أقوى منه كانشفاق العصا المترتب عــلى الخروج على ولى الأمر الذي هو أعظم مفسدة من المنكر (فهو مؤمن) كامل الايمان (ومن جاهدهم بلسانه) بان أنكر به واستعان بمن يدفعه (فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه) والاستعانة على أزالته بالله سبحانه (فهو مؤمن) وتتفاوت مراتب كال الايمان بتفاوت ثمراته (وليس وراء ذلك)أى كراهة المنكر بالتملب (من الأيمان حبة خردل) كني بها عن نهاية القلة وذلك لأن الرضا بالكفر الذي هو من جملة المعاصى كفر وبالعصيان الناشئ عن غلبة الشهوة تقصان من الأيمان أى نقصان وقال القرطبي الايمان هنا بمعنى الاسلام والمراد أن آخر خصال (رواه مسلم)

# (الثالث) عن أبى الوليد عبادة بن الصامت رضى الله عنــه قال ربيعنّنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى المُسوّ

﴿ وَعِن أَبِّي الوَّلَمِدُ ﴾ بفتح الوَّاو وكسر اللَّام وسكون النَّحْتَية (عبادة) بضم المهملة وتخفيف الموحدة والدال المهملة بينهما الف ( ابن الصامت ) بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج الانصارى الخزرجي شهد صادة ( رضى الله عنه ) العقبة الأولى والثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرأ وأحدا والخندق وبيعة الرضوانوسائر المشاهدوكان أحد النقباء ليلة العقبة وكان نقيباعلى قوافل بنيءوف بن الخزرج وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه و بين أبى مرشه الغنوى واستعمله النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقات وكان يعلم أهل الصفة الفرآن ولما فتح الشام أرسله عمر، ومعاذا وأبا الدرداء اليعلموا النساس القرآن بالشام ويفهموهم فأقام عبادة بمحمص ومعاذ بفلسطين وأبو الدردا. بدمشق ثم صار عبادة الى فلسطين روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وأجد وثمانون حديثا اتفقا منها على ستة وانفرد البخارى بحديثين ومسلم با خرين قال الاوزاعي أول من ولى قضاء فلسطين عبادة وكان فاضلا خيرا جميلا طويلا جسيا نوفى ببيت المقدس وقيل بالرملة ستة أربع ونلاثين وهو ابن ثنتين وسبعين سنة وقيل توفى سنة خس وأربعين والاول أصح وأشهركذا في التهذيب (قال بايمنا) بسكون المهملة و بفتحها أي عاهدنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالنصب والرفع وأطلق على المعاهدة المبايعة لان كلا من المتعاهدين بمديده للآخر لاخذ العهد كما أن كلا من المتبايعين عد يده لصاحبه وقيل سميت مبايعة لما فمها من المعاوضة لما وعدهم الله من عظيم الجزاء قال تعالى ﴿ أَنَ اللهِ اشْتُرَى مِنَ المؤمنينَ أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » (على السمع والطاعة ) لولاة الامر (في العسر

واليسر والمنشط والمكرَّه وعلى أثرَة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تَرَو اكفراً بَواحا، عندكم من الله تمانى فيه برهان،

واليسر) بضم أولهما وضم الاول و سكون الثانى لغنان فيا كان على هذا الوزن كا فى الصحاح وتقدمت الاشارة اليــه ( والمنشط و المـكره وعلى أثرة علينا ) ممطوف على السمع أى بايعنا على استئثار الامراء بحظوظهم وتخصيصهم إياها بانفسهم قال المصنف أى بايمناه على الطاعة فيما يشق و تكرهه النفوس وغيرها مما ليس بمعصية فان كانت معصية فلا سمم ولا طاعة كما جاء فى أحاديث أخر فيحمل المطلق عليها وثمرة الطاعة فى جميم ما ذكر أجماع كلة المسلمين فان الخلاف سبب لفساد أمر الدين والأثرة بفتح الهمزة والثاء المثلثة ويقسال بضم الهمزة وكسرها و سكون الثاء فبهما ثلاث لغات حكاهن فى المشارق وغــيره و هى كما ســيأتى فى الاصل الاستثثار والاختصاص بامور الدنيا قال القرطبي وكأن هــذا القولخاص بالانصار وقد ظهر أثر ذلك يوم حنين حيث آثر صلى الله عليه وسلم قريشاً بالغيُّ ولم يعط الانصار منه شيئاً وفيه تنبيه على أن الخلافة في غيرهم و قد صرح به في قوله (وعلى أن لاننازع الامر أهله إلاأن تروا) من ذي الأمر (كفرا بواحاً) هكذا هو لمعظم الرواة وفى معظم النسخوهو من باح الرجل بالشيُّ يبوح به بوحاو بواحا اذا أظهر. وفى بعضها براحا بالراء قال القرطبي وهي رواية أبي جعفر من قولهم بُرح الخفاء أي ظهر قال ثابت ورواه النسائى بواحا وبووحا وهي بمناه مع مازادت من المبالغــة قال المصنف والمراد بالكفر هنا المعاصي ( عنــدكم فيه من الله تعالى يرهان ) أي حجة بينة وأمر لاشك فيه أى بل تعلمونه من دين اللهومعني الحديث لاتنازعوا ولاة الامور فى أمورهم ولا تعترضوا عليهم الا ان تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعدالاسلام فاذا رأيتم ذلك فانكروه عليهم وقوموا بالحق حيثما كنتم وأما

وعلى أن نقول الحق أيماكنا لانخاف فى الله لومة لائم، متفق عليه (المنشط والمكره) بفتح ميسها أى فى السهل والصعب و (الاثرة) الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيامها (بواحا) بفتح الباء الموحدة وبعدها واوثم ألف ثم حاء مهملة أى ظاهراً لا يحتمل تأويلا

(الرابع) عن النمان بن بشير

الخروج عليهم وقتالهم فحرام بالاجماعوان كانوافسقة وعلى هذا تظاهرت النصوص وحمل القرطبي الكفر على ظاهره فقال معناه الا أن تروا كفراً عندكم من الله فيه برهان أي حجة بينة وأمر لاشك فيــه يحصل به اليقين انه كفر فحينتذ يجب أن يخلع من عقدت له البيعة اه ( وعلى أن نقول الحق ) بإن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر (أيناكنا)أي في كل مكان وزمان (لا نخاف في الله لومة لائم)أي لانداهن في ذلك أحدا ولا نخافه ولا نلتفت الى لائمة ففيه القيام بالمعروف والنهي عن المنكر (متفق عليه) ورواه مالك والنسائي وليسعندها الا أن تروا كفراً بواحا عندكم فيه من الله برهان ( المنشط والمكره بفتح ميميهما ) و ثالتهما مصدران ميميان (أى في السهل والصعب) كانه تفسير مراد والا فني النهاية المنشط مفمل من النشاط وهو الامر الذي تنشط له النفس وتحن اليـــه و تؤثر فعله وهو مصدر يمنى النشاط وقال في محل آخر منها حديث عبادة « بايمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره ، يعنى المحبوب والمكروه وهما مصدران (والاثرة الاختصاص بالمشترك ) على التشريك فيمه (وقد سبق بيانها ) في ياب الصبر (بواحاً بفتح الموحدة بعدها واو ) خفيفة (ثم الف ثم حاء مهملة ) هــذه رواية المعظم كما تقدم (أي ظاهراً لا يحتمل تأويلا)

(وعن النعان بن بشير) صحابي ابن صحابي كا تقدم في ترجمته فلذا قال ( ١٨ ـ دليل \_ ني ) رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مَثَلُ القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهمُوا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها أدا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ،

( رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ) بفتحتين و بكسر فسكون وهي هنا تشبيه حال مركبة بمركبة أي صفة ( القائم في حدود الله ) باقامتها والذب عن المحارم ووقع هكذا على الصواب في كتاب الشركة من البخارى ووقع في كتاب الشمادات مثل المداهن بضم فسكون أي المحابي في حدود الله والمراد به كالمداهن منيراءى ويضيع الحقوق ولايغير المنكر وهووهم كما قاله الحافظ فى الفتح لان المداهن في الحدود الواقع فيها ( والواقع فيها) أي مرتكبها واحد والقائم مقابله ووقع عند الاسمَاعيلي أيضاً مثل الواقع في حـــدود الله والناهي عنها وهو المثل المضروب فانه لم يقع فيه الاذكر فرقتين فقط لكن ان كان المداهن مشتركا فى إلذم مع الواقع صارا بمنزلة فرقة وإحــدة و بيان وجود الفرق الثلاث فى المثل المضروب ان الذين أرادوا غرق السفينة عنزلة الواقع في حدود الله ثم من عداهم اما منكر وهو القائم وإما ساكت وهو المداهن (كمنل قوم استهدوا على سفينة) فاخذ كل وإحد منهم سهما منها بالقرعة وذلك لا شتراكهم فيها علك أو اجارة والقرعة انما تقع بعد التعديل ثم يقع التشاح في الاقضية فتقع القرعة لقطع النزاع ( فصار بعضهم أعــــلاها ) لخر وجسهمه بالقرعة (و)صار ( بعضهم أسفلها ) لذلك والجلة ممطوفة على الجلة قبلهاو يجوز جملها مستأنفة وكل من أعلى وأسفل منصوب عـلى الظرف المكاني والمتملق هو الخبر ( فكان الذين ) صاروا ( في أسفلها ) بالاستهام ( افيا استقوا من الماء مروا ) سالكين ( على من ) صار ( فوقهم )

فقالوا لوأنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فان تركوم وما أراد واهلكوا جميعاً ، وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً ، رواه البخارى ( القائم فى حدود الله تعالى ) معناه المذكر لها القائم فى دفعها وإزالتها ( والمراد بالحدود )مانهى الله عنه

أعلى السفينة بحكم الاستهام ( فقالو ا ) لما رأوا تأذي أهل فوق من مرورهم فغي الشهادات من البخاري فتأذوا به أي بالمار بالماء علمهم حالة السقى( لو ) وقع ( انا خرقنا في نصيبنا ) من السفينة (خرقا) نصل به الى الماء (ولم نؤذ) بمرورنا (من فوقنا فان تركوهم ) أي ترك أهل العلو أهل السفل ( وما أرادوا ) الواو للمصاحبة أي تركوهم مصاحبين ما أوادوا فعله من غيرمنع منه ( هلسكوا جميعاً) لان شؤم ذلك الفعل والغلبة من الماء على السفينة المغرق لها ولهــم أمر عام لهــم أجمعين (وان أخذوا على أيديهـــم) أي منعوم بما أرادوه من الخرق (بجوا ) أي الآخذون في انفسهم ( ونجوا ) بالشديد أي ونجوا المأخوذين ( جيما ) حال من فاعل الفملين مما من الغرق وهكذا اقامة الحدود بحصل بها النجاة لمن أقامها واقيمت عليـــه والاهلك العاضى بالمعصية والساكت بالرضامها فني الحديث استحقاق العقوبة على العموم بترك الام بالمعروف (رواه البخاري) هذا اللفظ في كتاب الشركة ورواه ف كتاب الشهادات بلفظ آخر في معناه و رواه الترمذي في كتاب الشهادات بلفظ آخر في معناه ورواه الترمذي في كتاب الفتن من جامعــه وقال حسن صحيح (القائم في حدود الله ممناه المنكر لها) على من تعداها (القائم في دفعها وازالتها) على من وقع فيها ( والمراد بالحدود ) على هذا ( ما نهى الله عنــه ) من المحرمات ولوصغائر، أوالقائم الحدود على من فعل ما يقتضيه والمراد من الحدود على هذا الجلد للزاني وللقاذف ونحو ذلك والثاني خاص بولى الامر والاول عام لسائر أرباب

### و (استهموا) افترعوا

(الخامس) عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي اُميَّة حــذيفة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال و إنه يُستعمل عليــكم أمراه فتعرفون وتنكرون، فن كره فقد برئ، ومن أنكرفقد سلم،

الايمان بشرطه (واستهموا) ممناه (اقترعوا) وكانت القرعة في الجاهلية بسهام معروفة واطلق الاستهام وأريد به الاقتراع وهو استعال شائع في السنة

(وعن أم المؤمنين ) احتراما واجلالا ( أم سلمة ) بفتح أوليه ( هند ) هنها هو الصحيح كما تقدم مع ترجمهما في باب النوكل ( بنت أبي أمية ) بضم فنتح فتشديد للتحتية مصغرا كنية (حذيفة ) بضم المهملة ففتح الممجمة فسكون التحتية بعدها فاء مفتوحة فهاء ( رضى الله عنها) حال كونها راوية (عن النبي صلى الله عايـه وســلم انه قال ) من باب الاخبارِ عن المغيب فكان كما أخــبر به فهو من معجزانه ( انه ) أي الشأن ( يستعمل عليكم امراء) أي تجعل الملوك عليكم امراء عما لا ( فتعرفون ) أي بعض أعمالهم لموافقتها ما عرف من الشرع ( و تنكرون ) بعضها لمخالفته ذلك وفى المشكاة والمصابيح «يستعمل عليكم امراء تعرفون وتنكرون » بحـ ذف الفاء قال العاقولي هما صفتان لأمراء والعائد محذوف أي تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها (فمن كره) بقلبه المنكر ولم يقسدرعلي الانكار الخوف سطوتهم ( فقد برئ ) من الائم بانكاره الباطني لأنه قائم بما يجب عليه من تغييره بقلبه (ومن) قدر على الانكار باليد أو باللسان ف(أنكر) عليهم ذلك ( فقد سلم) بانكاره من العقاب الاخروي وفي المصابيح « فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم » قال العاقولي قوله فقد برئ أي قام بما وجب عليه فبرئ من الواجب وقوله فقد سلم أى بانكاره الباطني وكراهة المنكر وسلم من الاثم لأنه

ولكن من رضى و تابع ، قالوا يارسول الله ألا نقاتلهم ؛ قال « لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ، رواه مسلم . معناه « من كره بقلبه ولم يستطع انكاراً بيد ولا لسان فقد برئ من الايم وأدى وظيفته ، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ، ومن رضى بفعلهم و تابعهم فهو العاصى »

قائم بما يجبعليه من تغييره بقلبه اه (ولكن من رضي) فعلهم بقلبه (وتابع) في العمل به فهو الذي لم تبرأ ذمته ولم يسلم من اثم فعلهم لمشاركته لهم فيه ورضاه به وحذف الخبر من هـَــذه الجلة لدلالة الحال وسياق الكلام على أن هذا القسم ضد ما أثبته لقسيميه ( قالوا يارسول الله الا نقاتلهم ) أي حينتُذ ( قال لا ) أي لا تقاتلوهم ( ما أقاموا فيكم الصلاة ) وأعامنع من مقاتلتهم مدة اقامتهم الصلاة التي هي عنوان الاسلام والفارق بين الكفر والاسلام حذرا من تهييج الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكارة من احتمال نكرهم والمضارة على ماينكر منهم (رواه مسلم) في المغازي من طرق مدارها على الحسن عن ضبة بن محصن العترى البصرى عن أم سلمة ورواه أبو داود في السينة ورواه الترمذي في الفتن وقال حسن صحيح كذا في الاطراف للمزى ملخصا (ممناه) أي توله في الحديث من كره فقد برئ ( من كره بقلبه ) المنكر ( ولم يستطع ) لخوفه على نفسه أو ماله منهم (انكاراً بيد ولا لسان) فانكر بقلبه (فقد برئ من الاثم) لسقوطهما عنه حيثة (وأدى وظيفته ) المخاطب بها ( ومن أنكر ) لقدرته على ذلك باليـــد أو اللسان ( بحسب ) قدر ( طاقته ) وقوة شوكته (فقد سلم من) تبعة (هذه المعصية ) أى ترك انكار المنكرلعدم العقاب على ذلك والسؤال عنه (ومن رضي بفعلهم المنكر وتابعهم) عليه بفعل ذلك ( فهو العاصي) أى الا مم

(السادس) عن أم المؤمنين أم الحَـكَم زينب بنت جَعش رضى الله عنها «أن النبي صلى الله عليه سلم دخل عليهافز عايقول: لا إله إلا الله،

(وعن أمَ المؤمنين) جــلالة واحتراما (أم الحــكم)كنية (زينب بنت جحش) بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة و بعدها شين معجمة وهو ان رباب بن معمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسيد بن خزيمة الاسدية أخت عبد الله بن جحش (رضي الله عنها) أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت زينب قديماوهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها في سنة خس قاله قتادة والواقدي وآخرون .روى ابن سعه أنه تزوحهالهلال ذى القمدة سنة خمس من الهجرة وهي بنت خمس وثلاثين سنة وقيل سنة ثلاث وكانت قبله تحت زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليـ وسلم ثم طلقها فاعتمت ثم زوجها الله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها « فلما قضى زيد منها وطرأ زوجنا كما ، وكانت تفتخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوجني الله من السهاء ومناقبها كشيرة ذكر المصنف جملة منها في التهذيب وفيه أنها توفيت سنة عشرين وقيل توفيت سنة إحدى وعشرين وأجمع أهل السير أنها أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مونا بعده ودفنت بالبقيع وصلى عليها عمر بن الخطاب وهي أول امرأة جمل غليها النمش أشارت به أسماء روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عشر حديثًا خرج منها في الصحيحين حديثان اتفقا عليهما ( إن النبي صلى الله عليه ومسلم ) بكسر همزة إن على أضار القول و بفتحها على اضار أخبرت مثلا ( دخل عليها فزعا ) بفتح فكسر والفزع الذعر والفرق (يقول) جملة حالية (لاإله الاالله) أتى بها للتعجب من الامر الواقع بعدها وتعظيم شأنه كالاتبان بسبحان في قوله تعالى دسبحان الذي أسرى بعبده،

ويل العرّب ، من شرّ قسد أقترب، فُتح اليومَ من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه \_ وحاق باصبعيه، الابهام والتي تليها ، فقلت:يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؛ قال نعم إذا كثر

(ويل) بفتح أوله وسكون النحتية في الصحاح ويلكلة مثل ويح الا أنها كلة عذاب اه وفي تحفة القارى وهي كلة تقال عنـــد الحزن (المرب) هم خلاف المجم والاعراب سكان البوادي خلاف الحاضرة وخصص بهم لأن معظم مفسدتهم راجع اليهم ( من شر) الظاهر أن التنوين فيه التعظيم ( قد اقترب ) زمنه ( فتح ) بالبناء للمفعول (اليوم من ردم) بفتح فسكون (يأجوج ومأجوج) أي سدهما يقال ردمت الثلمة أي مسددتها وهما بالهمز وثركه وبهما قرئ في السبع والجهور على تركه (مثلهذه) أي الحلقة المبينةفي قوله (وحلق) بتشديد اللام (باصبعيه) فيه عشر لغات بتثليث الهمزة والباء والعاشرة أصبوع (الابهام والتي تلمها) بدل من قوله أصبعيه بدل مفصل من مجمل فيجوز فيه الأتباع والقطع لانه استوفى العدة قال في تحنة القاري أي جعل السبابة في أصل الابهام وضمهما حتى لم يبق بينهما الاخلل يسير ومعناه عند الحساب تسعون كافي الرواية الإخرى للبخاري من حديث أبي هر برة مرفوعاً « فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بيده تسعين » قلت وقع عنــد مسلم وعقد سفيان بيــده عشرة وهي مخالفة للرواية المذكورة هناوالاخرى التي عند أبي هريرة لان عقد التسمين أضيق من المشرة قال المصنف قال القاضي لعل حديث أبي هريرة متقدم وأراد قيدر الفتح بعيده قال أو يكون المراد التقريب التمثيل لاحقيقة التحديد (فقلت يارسول الله أنهلك) بكسر اللام وحكى فتحها قال المصنف وهوضعيف أو فاسد ( وفينا الصالحون) أي وبهم يدفع البلاء ويزال المناء ( قال نعم ) أي تهلكون والحال ماذكر ( اذا كثر ) بفتح فضم

#### الخبث ، متفق عليه

(السابع) عن أبي سميد الخُدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إيّا كم والجلوس في الطرُقات »

المثلثة (الخبث) هو بفتح المعجمة والموحدة وفسره الجمهور بالفسوق والفجور وقيل بالزنى خاصة وقيل أولاد الزنى قال المصنف والظاهر أنه المعاصي مطلقاو معنى الحديث أن الخبث اذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وان كثر الصالحون ففيه بيان شؤم المعصية والتحريض على انكارها (متفق عليه) رواه البخارى في أحاديث الانبياء وفي باب الفتن و رواه مسلم في الفتن و رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي في النفسير وابن ماجه في الفتن واتفق في سند الحديث لطيفة توالى ثلاثة من الصحابة زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جميع من ذكر الا أن في رواية البخارى وأخرى لمسلم اسقاط أم حبيبة كذا لخص من الاطراف للمزى

(وعن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الحدرى رضى الله عنه) ناقلا (عن التبي صلى الله عليه وسلم قال) أى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الجلة مستأنفة لبيان المقول و يحتمل أن يكون الضمير فيه يعود لأبي سعيد وهناك قال مقدر بعده حذف خطا اختصارا يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم (اياكم) هي التحذير حذف العامل وجوبا والاصل أحذركم (والجلوس) بالنصب (في الطرقات) وعند ابن حبان على الصعدات بضمتين جمع صعد كذلك جمع صعيد كطريق وطرق وزنا ومعنى وزعم تعلب أن المراد بالصعدات وجه الارض اه والطريق تذكر وتؤنث ويلحق بالطريق ما في معناها من الجلوس في الحوانيت وفي الشبابيك المشرفة على المارة حيث يكون في غير العلوء والنهى للتنزيه لئلا

فقالوا يادسول الله مالنا من مجالسنا بد تحدث فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه سلم « فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا وما حق الطريق يارسول الله \* قال « غَضُ البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » متفق عليه

يضعف الجالس عن اداء الحق الذي عليه ( فقالوا يارسول الله مالنا من مجالسنا ) أى بالطرقات (بد) بضم الموحدة وتشــديد المهملة أي فرقة وقوله ( نتحدث فيها ) استثناف بياني لعمم قدرتهم على تركها أي بالخيور الدنيوية والأخروية فان مجالسهم كانت مصونة عما لا يعنيهم من المباحات ( فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم فاذا أبيتم الا المجلس ) مصدر ميمي بمعنى الجلوس وعنسد البخاري الا المجالس بالجمع وال فيه للعهد والاستثناء فيه مفرغ أي إذا أبيتم سائر الافعالالا الجاوس في الطرقات وفي رواية للبخاري قال الحافظ أنها لاكثر الرواة فاذا أتيتم الى المجالس بالفوقية بدل الموحدة و بألى التي للغاية بدلالا وفيه رواية أبيتم الا بالموحدة واداة الاستثناء للكشميهني قال وكذا وقع في الاستئذان وهو الصواب ( فاعطوا الطريق حقه ) أي ما يطلب فيه من الآداب وفي التعبير به اشارة الى تأكد تلك الامور والاهتمام بها والاضافة للملابسـة ( قالوا ) قال الحافظ في الفتح القائل هو أبو طلحة وهو مبين في رو اية مسلم وحينئذ فني إطلاق الجع على الواحد مجاز وانه من القائلين ( وما حق الطريق ) المطاوب ممن جلس فيه ( قال غض البصر ) أى كمه عن النظر ( وكف الاذي ) أي الامتناع عن أذى المارة وقال الحافظ في فتح البارى أشار بالأول الى السلامة من الترمض للفتنة بمن يمرعليه من امرأة ونحوها وبالثانى الى السلامة من الاحتقار والغيبة وبقوله ( و رد السلام ) الى أكرامُ المار ( والاثمر بالمروف والنهي عن المنكر ) إلى استعال حميم ما يشرع ( متفق عليه )

## (الثامن) عن ابن عباس رضى الله عنهما «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلمرأى خاتماً

رواه البخارى فى المظالم وفى الاستئذان ورواه مسلم فى الاستئذان واللبس ورواه أبو داود فى الادب كذا فى الأطراف للمزى ملخصا قال العلقمى زاد أبو داود فى الخصال المطلوبة لمن جلس على الطريق ارشاد ابن السبيل و تشميت العاطس إذا حمد زاد سميد بن منصور واغاثة الملهوف زاد البزار واعينوا على الحولة زاد الطبرانى واعينوا المظلوم واذكر واالله كثيرا وفى حديث أبى طلحة وحسن الكلام وعند الترمذى وافشوا السلام وعند الطبرانى واهدوا الاغبياء والنبى بالمعجمة والموحدة قال فى النهاية القليل الفطنة ومجوع ما فى هذه الاحاديث أربعة عشر وقد نظمها شيخنا فى أربعة أبيات فقال

جعت آداب من رأم الجاوس على ال \* طريق من قول خير الخلق انسانا افش السلام واحسن فى الكلام وشم • متعاطسا وسلاما رد احسانا فى الحسل عاون ومظاوما اعن واغث \* لهمان هد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانه عن منكر وكف أذى \* وغض طرفا واكثر ذكر مولانا اه «قلت» والابيات الحافظ ابن حجر كا صرح به السيوطى فى مرقاة الصعود وليست السيوطى كما قد يتوهم من قوله شيخنا ولمله شيخ شيخنا فحذف شيخ من القيلم أو من الكاتب وفى حديث مالك بن التيهان زيادة وأرشدوا الاعمى رواه اسحق ب راهويه وابن أبى شيبة ومدار سندمهما على موسى ابن عبيد الربذى وهوضعيف راهويه وابن أبى شيبة ومدار سندمهما على موسى ابن عبيد الربذى وهوضعيف كذا فى مختصر اتحاف المهرة للانوصيرى تلميذ الحافظ زين الدين العراق

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى) أى أبصر (خانما) فيه لغات جمها الحافظ ابن حجر فى قوله من ذهب في يَدِ رجل ، فنزَعَه فطرحه وقال : يعمِدُ أحدُ كم إلى جمرة من نار فيجعلها في بده ? فقيل للرجل بعد ماذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك أكتفِع به ،

خذنظم عدلغات الخاتم انتظمت \* ثمانيا ما حواها قط نظام خاتام خاتم ختم خاتم وختا \* م خاتيام وخيتوم وخيتام والهمز مع فتح خاء تاسع واذا \* شاع القياس اتم العشر خاتام

واقتصر المصنف في شرح مسالم على أربع منها فتح الناء وكسرها وخينام وخاتام وجمل الحافظ الاخيرة في النظم بطريق القياس وكلام المصنف المذكور يخالفه (من ذهب في يد رجل) لم اقف على اسمهو راجعت المهمات المصنف فما تعرض له ولا في شرح مسلم ( فنزعه فطرحه ) فيه ازالة المنكر باليد للقادر عليها ( وقال ) محــذراً من ذلك معينا لعظم أنمه ( يعمد أحــدكم الى جرة من نار) الأولى حمل مثله مما ورد في الكتاب أو السنة ولا بحيله العقل على ظاهره أي أن هذا الخاتم قطعة نار في الآخرة وانه محمول على المجاز أي يؤول بلابســــه لعظم أنمه على أن يجمل الناز في محله لان الجزاء يكون على قدر الذنب وحسبه (فيجملها في يده)أي في أصبعه مجاز مرسل من إطلاق الكل وارادة الجزء كقوله تمالي « يجعلون أصابعهم في آذانهم، والمجمول الانماة لا الاصمع كله ولما كانت زينتها زينة لليد عبر به قال وفي هذا التصريح بان النهي عن خاتم الذهب التحريم اه قلت قد يؤخذ منه انه من الكمائر لشدة الوعيد فيه وكذلك معيارها على الصحيح ( فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي انصرف من المجلس (خذ خامك) وقوله (انتفع به) استثناف لبيان علة الأخذ أي ببيع أو هبة أو جعله لمن يحل

قال لا والله لا آخُذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليــه وسلم » رواه مسلم

### (التاسع) عن أبي سعيد الحسن البصري

له استماله من إمرأة ( فقال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال المصنف هذا منه فيه المبالغة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة وهذا الرجل ترك خامه على سبيل الاباحة لمن أراد اخذه من الفقراء أو غيرهم وحينتذ يجوز أخذه لمن شاه فاذا أخذه جاز تصرفه ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الاخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره ولكن تورع عن أخذه و أراد الصدقة به على من يحتاج اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وضع وانما نهاه عن لبسه و بقي ماسواه من تصرف على الاباحة اه ( رواد مسلم ) في اللباس وفي مختصر اتحاف المهرة عن سالم عن رجل من قومه من أشجع قال « دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خانم من ذهب فاخذ جريدة فضرب بها في كني فقال اطرح هذا وسلم وعلى خانم من ذهب فاخذ جريدة فضرب بها في كني فقال اطرح هذا فطرحته ثم دخلت عليه بعند ما ألقيته فقال لى ما فعل اخلاتم قلت طرحته قال لم من نظرحه انما أمر تك أن تنتفع به ولا تطرحه » رواه أبو بكر من أبي شببة وابن حنبل اه « قلت » وهو قريب من الحديث المذكور في مسلم وابن حنبل اه « قلت » وهو قريب من الحديث المذكور في مسلم

( وعن أبي معيد الحسن ) بن بشار ( البصرى ) بتثليث الموحدة منسوب الى البصرة الانصارى مولاهم مولى زيد بن ثابت وقيل مولى جيل بن قطبة و أمه اسمها خيرة مولاة لام سلمة أم المؤمنيين رضى الله عنها ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب قالوا فر بما خرجت أمه فى شغل فيبكى فتعطيه أم سلمة ثديها فيدر عليه فيرون تلك الفصاحة من ذلك رأى طلحة بن عبيدالله وعائشة

ولم يصح له سماع منهما وقيل أنه لتي على بن أبي طالب وأيده الشيخ ابن حجر الهيتمي في معجمه وقيل يصبح وعليـه جرى جمهور المتأخرين قال المصنف، ن التهديب روينا عن الفضيل بن عياض قال سألت هشام ن حسان كم أدرك الحسن من أصحاب رسول الله صلى الله عليمه وسملم قال مائة وثلاثين قلت وابن سيرين قال ثلاثين وروينا عن الحسن قال غزو نا غزوة الى خراسان معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليـ ه وسلم الحديث الولم يصح للحسن سماع من أبي هريرة ، و من حكم الحسن ماذكره الشافعي في المختصر في قول الله عز وجل «و شاو رهم في الامر » قال الحسن كان غنيا عن مشاورتهمَ واكن أواد أن يستن به الحكامَ بعده، وقال في قوله تعالى « ففهمناها سلمان » لو لا هذه الآية لرأيت الحيكام هلكو ا أثنى على هذا بصوابه وعلى هذا باجتهاده اه ومن كلامه كما في أحاسن المحاسن : يان آدم انك لاتصيب حقيقة الاعان حتى لاتعيب الناس بعيب هو فيك حتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فاذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا الا وجدت عيباً آخر فاذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك وأحب العباد الى الله من كان كذلك (أن عائذ) بالعين المهملة و بعد الالف همزة بعدها معجمة (ان عرو) ان هـ الله المرنى أبا هبيرة البصرى صحابي شهد الحديبية و بايع تحت الشجرة (رضى الله عنه)وهو أخو رافع بن عمرو وتوفى في ولاية عبيدالله بن زياد سنة احدى وستين قال ابن الاثيركان عائذ من صالحي الصحابة سكن البصرة و ابتني بها داراً وتوفى بها فى إمارة عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية وأوصى أن بصلى عليــه ان زياد وروى عنــه الحسن ومعاوية بن قسرة وعامر الأحول وغيرهم اه قال الذهبي في التهذيب روى حشرج بن عبد الله بن حشرج بن عائذ المزنى عن أبيه

دخل على عُبيد الله بن زياد فقال أى بني إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دإن شر الرعاء الحُطَمة ، فإياك أن تكون منهم ، فقال له اجلس فانما أنت من نُخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،

عن جده ان عائذ بن عمر و كان يركب السروج المتمرة ويلبس الخز لايرى بذلك بأساً وقد زوج في غزاة واحدة أربمين رجلا من مزينة كل امرأة على ألف وصيف قال ثابت البناني أوصى عائد أن يصلى عليم أبو برزة الاسملى وذلك في امرة عبيد الله نزياد اه وكذا قال ان الجوزى في المستخرج المليح وزاد قال ان حرم في آخر سيرته روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمانية أحاديث أخرج له الشيخان ثلاتة أحاديث أحدها للبخارى موقوف عليسه وآخران لمسلم وشاركهما عنه النسائي (دخل على عبيد الله) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية ( ابن زياد ) بن أبيه ( فقال ) يعظه ( أى ) بفتح فسكون حرف لنداء القريب (بني) بضم الموحدة وفتح النون وتشديد التحتية مفتوحة ومكسورة وقدبينت وجههما في باب مايقول اذا دخل بيته من شرح الاذكار واتى به من باب الرفق في الوعظ ليسمع و يمتثل ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) جملة فى محل الحال على حكاية الحال الماضية ( ان شر الرعاء ) بكسر الراء والمد ويقال بضمها وبالهاء بعد الألف بدل الهمز جم راع (الحطمة) بضم المهملة الاولى وفتح الثانية قال المصنف قالوا هو العنيف في رعيته لابرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها (فاياك ) منصوب على التحذير ( أن تكون منهــم ) قنهوى بنلك المنسة ( فقال ) ابن زياد (له) أي لمائذ (اجلس فانما أنت من نخالة) بضم النون وبعدها معجمة (أصحاب رسول الله صلى ألله عليه وسلم) النخالة هنا استمارة من نخالة الدقيق

فقال وهل كانت لهم نخالة ؛ إمّا كانت النخالة بمدهم وفى غيرهم » رواه مسلم (العاشر) عن حديفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليـه وسلم قال « والذى نفسى بيـده لتأمرن بالمعروف ولتنهو ن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عِقابًا منه

وهى قشوره وهى والحنافة والحسافة بمعنى واحد ( فقال ) عائد مستبعداً أن يكون فى الصحابة من يستعار لهـم النخالة التى لايساً بها ( وهل كانت فيهـم ) أى الصحابة ( نخالة ) وهمَ الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وشرفهم باقتباس أنواره

واذا سخر الآله أناسا ، لسعيد فكلهم سعداء

(آنما كانت النخالة) أى السقط (بعدهم) أى بعد قرنهم (وفى غيرهم) اما هم فكلهم سادة قادة يكفيك فى فضلهم حديث «أصحابى كالنجوم بايهم اقتــديتم اهتديتم» ولا يضر ضعفه لانه يعمل به فى هذا المقام ( رواه مسلم ) فى المغازى

المعديم له ور يصر صفعه و له يعمل به في عدا المقام ( رواه مسلم ) في المعارى ( وعن حديفة ) بن اليمان ( رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ) أتى به لتأ كيد الامر بعده والقسم يسن لمثل ذلك ( لتأممن) بضم الراء والفاعل ضمير الجاعة محنوف بعدها للتقاء السا كنين والضم دليل عليه والخطاب للائمة الموجودين حقيقة ومن سيأتى بطريق التبيع ( بالمعروف ) شرعا ( ولتنهون ) بضم وأو الجاعة ولام الفعل محذوف قبلها لالتقاء الساكنين والفتح دليل عليمه ولم تقلب وأو الضمير الفا لتحركها وافقتاح ماقبلها لمروض حركتها دين المنكر أو ) عاطفة أى ليكون أحد الأمرين أما امتثال ما أمرتم به من الامروائعي أووقوع ما انذرتم به في قوله ( ليوشكن الله ) بضم التحتية مضارع أوشك من أفعال المقاربة (أن يبعث عليكم عقابا منه ) بجور الولاة أو تسليط العداة أوغيره من أفعال المقاربة (أن يبعث عليكم عقابا منه ) بجور الولاة أو تسليط العداة أوغيره

ثم تَدْعونه فلا يستجاب لكم »رواه الترمذي وقال حديث حسن

(الحادى عشر) عن أبى سميد الحدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أفضلُ الجمادكلة عدل عند سلطان جائر ، رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن

## (الثاني عشر) عن أبي عبد الله طارق بن شيهاب البَجَلي الأحسى

من البلاء (ثم تدعونه) برفع ذلك (فلايستجاب لكم) لكون الحكمة الألهية جملته جزاء لما فرطتم فيه من ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وفيه ان المنكر اذا لم ينكر عم شؤمه وبلاؤه فاعله وغيره وتقدم حديث أنهلك وفينا الصالحون و ان انكاره على قدر ما يتمكن منه دافع لذلك (رواه الترمذى) في الفتن (وقال حديث حسن)

( وعن أبى سعيد رضى الله عنده عن النبى صلى الله عليده وسلم قال أفضل الجهاد ) من الفضل زيادة النواب ( كلة عدل ) أى حق ( عند سلطان ) أى ذى أمر ( جائر ) سيأتى شرحه فى الحديث بعده ( رواه أبوداو د والترمذى وقال حديث حسن ) قال السيوطى فى الجامع الصغير ورواه أحمد وابن ماجه والطبرانى والبيهتى من حديث أبى امامة وأحمد والترمذى والبيهتى فى الشعب أيضاً عن طارق من شهاب.

(وعن أبى عبد الله طارق) بمهلة أوله و بعد الالف راء مهملة بعدها قاف (ابن شهاب) بكسر المعجمة أوله آخره موحدة ابن عبد شمس أبو عبد الله (البجلي) بفتحتين نسبة الى بجيلة وتقدم بيانها في ترجمة جرير البجلي في باب النهى عن البدع (الاحسى) بالمهملتين نسبة لاحس بن الغوث بن اعار بن ارامس

وضى الله عنه «أن رجلاسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم وعد وَضع رجله فى الغَرْز: أيَّ الجهاد أفضل ? قال كلهُ حق عنــد سلطان جائر ، رواه النسائى باسناد صحيح (الغرز) بنين معجمة مفتوحــة ثم راء ساكنة

ابن عمر و بن الغوث بن كهلان قال الحازمي و إلى أحمس هذا ينسب جماعة مرب الصحابة والنابعين (رضى الله عنه ) أدرك الجاهلية وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا في زمن أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين غزوة روى عن الخلفاء الاربعة وغيرهم من الصحابة سكن الكوفة وتوفى سينة اثنتين وقيل منة ثلاث وثمانين روى له في أبي داود والنسائي أحاديث عن النبي صلى الله عليــه وسلم عد منها الحافظ المزى في الاطراف خمسة و سادسا رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز) جملة حالية من مُعمول سأل كما هو المتبادر ( أي الجهاد أفضل) أي أكثر ثوابا ( قال كلة حق) وفي نسخة كلة عدل أي من أمر بمعروف أو نھي عن منكر أورد عن محترم من نفس أو مال أو نحو ذلك (عنـــد سلطان جائر) و انماكان أفضل الجهاد لانه يدل على كال يقين فاعله وقوة ايمانه وشدة إيقانه حيث تكلم بنلك الكلمة عند ذلك الامير الجائر المهلك عادة بجوره وظلمه ولم يخف منه ولا من جوره و بطشه بل باع نفسه من الله وقدم أمر الله وحقه على حق نفسه وهذا بخلاف المجاهد للقرن فانه ليس في المخاطرة كمخاطرة من تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر ( رواه النسائي ) في البيعة والمنشط ( باسناد صحيح ) رواه عن اسحاق بن منصور عن بنمه مي عن سفيان عن علقمة بن مر ثد عنه به قاله المرى في الاطراف (الغرز) المذكور في الحسديث ( بنين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ( ۱۹ . دليل . ني )

ثمزای، وهو رکاب کورالجل اذا کان من جلد أو خشب، وقیل لا مختص بجلد و خشب

(الثالث عشر) عن ابن مسمود رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الثالث عشر) عن ابن مسمود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ أُولَ مادخلَ النقصُ على بنى اسراءيل أنه كان الرجلُ يلقى الرجلَ فيقولُ ياهذا اتق الله ودع ماتصنع فانه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة وشريبة وقعيده ،

ثم زاى وهو) لغة (ركاب كور الجل) أى محل الركوب من السكور، فى الصحاح السكور بالضم الرحل باداته جمه أكوار وكيران ( اذا كان من جلد أوخشب وقيل الابخنص مجلد وخشب) بل هو الكور مطلقاً مشل الركاب للسرج

(وعن) عبد الله (بن مسمود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول مادخل النقص) مامصدرية أى أول دخوله (على بنى اسراه يل) في دينهم (أنه) أى الشأن (كان الرجل پلتى الرجل) الفاعل معصة (فيقول) معطوف على يلتى (ياهذا اتق الله) أى اجعل امتثال أمره واجتناب نهيه وقاية لك من عذابه (ودع) اترك (ماتصنع) من المعاصى (فانه) أى ماتصنعه (لايحل لك من عذابه (ودع) اترك (ماتصنع) من المعاصى (فانه) في المعصية (فلا يمنه لك) لكونه من المحرمات (نم يلقاه من الفد وهو على حاله) في المعصية (فلا يمنه ذلك) أى وجدان صاحب ملازما على المحرمات التي نهى عنها من (أن يكون أكيله) أى مواكنه (وشريبه) أى مشاربه (وقعيده) أى مقاعده أى لا يمنعه ملازمة صاحبه لما نهاه الله عنه وحرمه عليه من مساحبته ومداخلته ومباسطته وهو مأمور بماجرته حينتذ وترك ولائه الا إن خاف محدوراً فيداريه ولا يباسطه مأمور بمهاجرته حينتذ وترك ولائه الا إن خاف محدوراً فيداريه ولا يباسطه

فامًّا فعلوا ذلك شُرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال (أمن الذين كفروا من بني اسراءيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عَصَوْا وكانوا يعتدون ، كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه

ويداخله ( فلما فعلوا ذلك ) المذكور وأتى فيه باسم الاشارة الموضوع للبعيد تفخيما لما أتوا به وتشيما له أو لان اللفظ لما لم يبق زمانين صار كالبعيد فاشير اليه بما يشار به الى البعيد (ضرب الله قاوب بعضهم ببعض ثم قال ) مستدلا على عموم اللعنة لجميعهم بقوله تعالى (لعن الذين كفروا من بني إسراءيل على لسان داود وعيسى بن مريم ) قال أبو حيان في النهر قال ابن عباس: لمنوا بكل لسان على عهد موسى في التوراة وعلى عهد داود في الزيور وعلى عهد عيسي في الانجيل ولمن مبتى للمفعول حذف فاعله فيجوز أن يكون العاعل غيره تمالي كالانبياء ، والمراد باللسان الجارحة لا اللغة أي الناطق بلعنتهم هو لسان داود وعيسي ( ذلك ) أي الامن كائن ( بما عصوا ) أي بسبب عصيانهم وذكر هـ ذا على سبيل التوكيـ د والا فقد فهم سبب اللمنة باسـنادها الى من تعلق مهذا الوصف. الدال على العلمية وهو « الذين كفروا » تقول كما رجم الزاني فتعلم أن سبب رجمه الزني كذلك اللمن سببه الكفر ولكن أكه بذكره ثانيا في قُوله بما عصوا ، أو مامصــدرية أي بعصيانهم (وكانوا يمتدون ) يجوز أن يكون معطوفا على عصوا فيكون داخلا في صلة «ما» أي بعصياتهم وكونهم معتدين و يجوز أن يكون إخباراً من الله تعالى أن شأنهم الاعتداء (كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه) ظاهره التفاعل يمعني الاشتراك أى لاينهى بعضهم بعضاً وذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به وعدم النهي عنه والمصية اذا فعلت وقدرت على العبد ينبغي أن يسترها فاذا فعلت جهاراً وتواطئوا على عدم إنكارها أو ماني معناها مما ذكر عن بني اسراءيل في

لبنس ما كانوا يفعلون . تَرْى كثيراً منهم يتولُّون الذين كفروا لبنس ما كانوا يفعلون . تَرْى كثيراً منهم يتولُّون الذين كفروا لبنس ماقدمت للم أنفُسهم - إلى قوله - فاسقون ) ثم قال - كلا والله لتأمرُن ً

الخـبركان ذلك تحريضا على فعلها وسبباً مثيراً لافشائها ( لبئس ما كانوا يفعلون ) تعجيب من سوء فعالهم مؤكد باللام قال في الكشاف ياحسرة على المسلمين في اعراضهم عن باب التناهي عن المنكر وقلة عنايتهم به كأنه ليس من خلة الاسلام بصرية ويحتمل أن تكون قلبية (كثيرا منهــم) أى من بني اسراءيل (يتولون الذبن كفروا) قبل المرادبه كعب بن الاشرف وأصحابه الذبن استحاشوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لبئس ما قدمت لهم أنفهم ) أى لبئس سبباً تدموه ليردواعليه يوم القيامة (أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون) هو المخصوص الذموالمعني موجب سخط الله والخلود في العذاب أو علة الذموالمخصوص محذوف أي لبئس شيئا ذلك لأن كسهم السخط والخاود كذا في البيضاوي تبعا للكشاف وتعقبه في الاعراب الاول في النهر بانه لا يأني عـلى مذهب سيبويه من أن ما معرفة تامة بمعنى الشي فعليه فالجلة بعد صفة للمخصوص المحذوف والتقدير وابش الشي شيئا قدمت لهم انفسهم فيكون على هذا «ان سخط »في موضع رفع على البدل من الخصوص المحذوف أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هوان سخط ( ولو كانو ا يؤمنون الله والنبي ) يعني نبيهم وان كانت الآية في المنافقين فالمراد نبيناصلي الله عليه وسلم ( وما أنزل اليه ما انخذوهم أولياء ) اذ الايمان الصحيح يمنع ذلك (ولكن كثيراً منهم ) من ذلك الكثير ( فاسقون ) خارجون عن دينهم أو تمردوا في النفاق أي وقليل منهم قد آمن (ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا) حقا (والله لتأمن)

بالمعروف ولتنهو أن عن المنكر ولتأخذ أن على يد الظالم ولتأطر أنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصراً ، أو ليضر بن الله بقلوب بحضكم على بعض ثم ليلمنكم كما لعنهم ، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هدذا لفظ أبي داود ، ( ولفظ الترمذي ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسراءيل في المعاصي نهنهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فالسوهم في

بضم الراء (بالمعروف) شرعاً (ولتنهون) بفتح الهاء وضم واو الجمع الفاعل ( عن المنكر )شرعاً (ولتأخذن ) بضم الذال دليلا على الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين (على يد الظالم) بمتعه باليد من الظلم وان عجزتم فباللسان ( ولتاطرنه ) بكسر الطاء وضم الراء أى لتردنه (على الحق) أداء وأخذا ( اطرا ) بفتح الهمزة وأصل الاطر العطف قال فى النهاية ومن غريب ما يحكى فيه عن نفطويه انه قال بالظاء المعجمة من باب ظاءر ومنه الظائر المرضعة وجعل المكلمة مقلوبة فقــــــم الهمزة على الظاء ( ولتقصرنه على الحق) أداء وأخذا ( قصراً ) أى لتحبسنه عليه حبساً وتمنعنه من مجاوزته أى ليكونن منكم ما ذكر (أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلمنكم كالعنهم) فاولاً حـ د الأمرين أي ليكونن منكم ما أمرتم به أو ليكونن منكم ما حذرتم منه عند عدم فعل ذلك (رواه أبو داود) في الملاحم ( والترمذي ) فى التفسير وابن ماجه فى الفتن (وقال) أى الترمذى (حديث حسن هذا ) اللفظ المذكور( لفظ) رواية (أبي داود ) فالإضافة اليه للملابسة (ولفظ) رواية (الترمذي) من حديث ابن مسعود (فقال) أى ابن مسعود (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما) وجودية (وقعت بنو اسراءيل في المعاصي نهتهم علماؤهم)عنها(فلم ينتهوا)عنها فكان على الملماء هجرهم لله وبغضهم فيه فلم يفعلوا ذلك بل خالطوم كما قال ( فجالسوهم في ) عالسهم ووا كاوم، وشاربوم فضرب الله قاوب بعضهم ببعض، ولعنهم على السان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون ، فجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً فقال « لاوالذى نفسى بيده حتى تأطروم على الحق أطراً ، قوله ( تأطروم ) أى تعطفوم ( ولتقصر نه أى لتحبسنه

# (الرابع عشر) عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال «يأيما الناس

( بحالسهم و آكاوهم ) بلد (وشار بوهم ) أى جلسوا معهم واكلوا وشربوا ( فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولمنهم ) أبعدهم ( على لسان داود ) بن ايشا ( وعيسى بن مريم ذلك ) المذكور من اللعنة وضرب القلوب يعضها ببعض ( بما عصوا وكانوا على تقدم نظيره وظاهر جريانه هنا وظاهر انه على تقديركون « وكانوا » خارجا عن صلة « ما » فيكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ان الاعتداء وصفهم وشأنهم ( فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تعظما للاثمر الصادر منهم وتنبيها على فخامة شأنه ليتوجه اليه السامع ( وكان متكئا ) يحتمل أن يكون على تكاة وأن يكون على مرفقه و الجلة حالية بتقدير قد ( فقال لا ) أى لايكنى بحرد النبي باللسان مع القدرة على المنع باليد والقصر على الحق ( والذي نفسي بيده ) أى العصاة ( على الحق أطراً قوله تأطر وهم ) بالهمز وكسر الطاء المهملة ( أى تعطفوهم ) وأصل الاطر العطف ( ولتقصرنه ) بضم الصاد المهملة ( أى لتحسبنه ) والقصر الحبس ومنه قوله تعالى « حور مقصورات في الخيام »

( وعن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال يأيها الناس) بضم السين اتباعا الفظ أي بقشديد الياء وهي وصلة لنداء مافيه أل والناس اسم جنس وهو من إنكم تقرءون هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم) وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمم الله بعقاب منه ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة

الفاظ العموم أذا حلى بال كماهنا ( أنسكم تقرءون هذه الآية) ثم بينها بقوله (ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتدينم) أي وتتوهمون منها ان الانسان اذا فعل ما أمر به وترك مانهي عنه في نفسه ورأي غــيره بضد ذلك فلم يأمره ولم ينهه لا حرج عليه وليس كذلك وفي رواية زيادة « وتضعونها على غير موضعها » ( واني سمعت رسول الله ) كذا في النسخ بالواو وفي المصابيح « فاني » والفاء ، قال العاقولي الفاء فيسه فصيحة تدل على محذوف كانه قال انسكم تقرءون. هذه الآية وتجرون على عمومها وليس كذلك فاني معمت رسول الله( صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس أذا رأوا الظالم ) يفعل الظلم ومنه المعصية ( فلم يأخذوا على يديه) بان يمنعوه من ذلك باليد ان قدروا والافباللسان فان عجزوا بان خافوا على نفس محرمة أو مال أو أن يقع المنكر عليه في منكر أشد مما أراد فعله فلا حرج عليهم فقوله (أوشك أن يممهم الله بعَماب منه ) يقع على الظالم لظلمه وعلى غيره لاقراره عليه وقد قدر على منمه أما المدذور فلا يتناوله بفضل الله هذا المحذور «لا يَكُلفُ الله نفساً الا وسمها » والجالة خبر إن والآية على هذا البيان عامة شاملة جميع الناس فيجب العمل بدلك قال العاقولي والقول الصحييح أن الآية ليست مخالفة لوجوب الامر بالمعروف والنهىءن المنكر اذالمهنى لايضركم تقصير غيركم بمدسهاع ذلك منكم فقد أديتم الواجب عليكم اله (رواه أبو داود) في الملاحم (والترمذي) في الفتن ( والنساني ) في التفسيروان ماجه في الفتن ( بأسانيد صحيحة ) قال

#### ﴿ باب تفليظ عقوبة من أمر َ بمعروف أو نَهـلى عن منكروخالف قولُه فعلَهُ ﴾

قال الله تمالى « أ تأمرُ ون الناس بالبر وتنسوَ ن أ نفسَكم وأنتم تتلون السكتاب

المزى رواه أبو داود عن وهب بن منبه عن خالد الطحان وعن عرو بن عوف عن هشيم كلاها عن اساعيل بن أبى خالد الطحان عن قيس ابن أبى حازم عن الصديق ورواه الترمذى فى الفتن عن أحمد بن منيع ومحمد بن بشار فرفعهما كلاها عن بزيد بن هارون عن اساعيل نحوه وقال هكذا روى غير واحد نحو حديث يزيد ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم وأعاد حديث ابن منيع فى التفسير عن عقبة ابن عبد الله عن ابن المبارك و ابن ماجه فى الفتن عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن نمير وأبى اسامة ثلاثهم عن اساعيل نحوه اه فدار سند الحديث عند الشين ذكرهم المصنف على اساعيل فاسناد الحديث واحد ولعل قول المصنف الاسانيد بالنسبة لاصحاب الكتب الثلاثة الى اساعيل والله أعلم المصنف الكسانيد بالنسبة لاصحاب الكتب الثلاثة الى اساعيل والله أعلم

﴿ باب تغليظ عقوبة من أمر بمروف أونهى عن منكر وخالف قوله ﴾ بالرفع ﴿ فعله ﴾ بالنصب أى كان أمره مخالفا لفعله و بجوز العكس

(قال الله تعالى ) عما لا يليق بشأنه علوا كبيرا مديرا لليهود قال فى النهر وبنو اسراه يل وان كانوا المخاطبين بالآية الا أنها عامة فى المعسنى ( أتأمرون الناس ) استفهام توبيخ وتقريع ( بالبر ) فعل الخير من صلة رحم واحسان وطاعة الله تعالى (وتنسون أنفسكم ) تتركونها من ذلك البر (وأنتم تناون الكتاب) تقر وفه عالمين عليه فكف امتثلتموه بالنسبة الى غيركم وخالفتموه وأنتم تناونه وهى

أفلا تعقلون » • وقال تعالى « ياأيها الذين آمنوا لِم تقولون مالا تقعلون، كَبُر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » • وقال تعالى إخباراً عن شعيب صلى الله عليه وسلم

حالية أبلغ من المفرد والكتاب التوراة والانجيل وفيهما النهيءن همذا الوصف الذميم (أفلا تعقلون) تنبيه على أن ما صدر منهم خارج عن أفعال العقلاء اذ م كوز في العقل أن الانسان أذا لم يخصل مصلحة لنفسه كيف يحصل لغيره ولاسما مصلحة يكون فيها نجاته والفاء للعطف وكان الاصل تقديمها لكن الهمزة لها صدر الكلام فقدمت على الفاء هذا مذهب سدويه والنحاة وذهب الزمخشري الىأن الفاء واقعة موضعهاو يقدر بين الهمزة والفاء فعلا يضح العطف بالفاءعليه وحكم الواو وثم حكم الغاء فيا ذكر وقد رجع الزمخشري في بعض تصانيفه الى موافقة الجاعة اه من النهر ملخصا \* ( وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) قال البيضاوي روى أن المسلمين قالوا لوعلمنا أحب الاعمال الى الله لبدلنا فيهأموالنا وأنفسنا فانزل الله تمالى « ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله» فولوا يوم أحد قنزات ولم مركبة من لام الجروما الاستفهامية والا كثرعلي حذف الفها مع حوف الجر لكثرة استعالمها معا واعتناقها في الدلالة على المستفهم عنه (كبر مقتا عنه الله أن تقولوا مالا تفعلون) المقت أشد البغض وهو نصب على التمييز للدلالة على أن قولهم هذا مقت خالص كبير عند من يحقر دونه كل عظيم مبالغة في المنع عنه \* ( وقال تعالى اخبارا ) مخبرا (عن شعيب ) بن منكيل بن يشجب بن مدين بن ابراهيم الخليل (صلى الله) على نبينا و (عليه ) وعلى سائر النبيين ( وسلم ) وفيه الصلاة على كل نبي وقد ورد مرفوعا «صاو ا على انبياء الله فانهم أرساو ا كما أرسلت» رواه الطبراني وما ذكرته من نسب شعيب هو ما نقطه المصنف في التهذيب عن

### « وما أربد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه »

وعن أبى زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يؤتى الرجل يوم القيامة فيلقي في النار فتندلق أقتاب بطنه ، فيدور بها كما يدور الحارفي الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون

الثملبي عن عطاء وغميره وقال ان الجورى في شمدوده هو شعيب بن عنقاء بن ويب بن مدن بن ابراهيم (وما أريد أن أخالفكم الى ما انها كم عنه) أى وما أريد أن آتى عا أنها كم عنه لاستبدبه فلو كان صوابا لا ثرته ولم أعرض عنه فضلا عن أن أنهى عنه يقال خالفت زيدا الى كذا اذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عنه اذا كان الامر بالعكس

(وعن أبى زيد أسامة بن زيد بن حارثة) الصحابى ابن الصحابى ابن الصحابى ارضى الله عنهما) الاولى عنهم لما ذكر من أن جده صحابى أيضا وقد تقدم التنبيه على ذلك فى باب الصبر (قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى الرجل) ال فيه للجنس (يوم القياءة فيلتى فى النار فتندلق اقتاب بطنه) أى تخرج أمعاؤه من جوفه والاندلاق بالقاف خروج الشي من مكانه (فيدور) ذلك الرجل (بها) أى فنها (كا يدور الحارفي الرحى) كأنه أراد أن الرجل يدور فتلتف عليه أمعاؤد فيبتى هكذا يدور وهى تدور عليمه عبرة ونكالا والاظهر أن المراد أنه يدور بسبب ألم خروجها منه حوله دوران الحار حول الرحى بسبما، اللهم ربنا قنا عداب النار (فيجتمع اليه أهمل النار) أى الذين بها ونسبتهم اليها باعتبار هذه عذاب النار (فيجتمع اليه أهمل النار) وقد كان يأمرهم عا يبعدهم منها (فيقولون الملابسة متعجبين من دخوله النار وقد كان يأمرهم عا يبعدهم منها (فيقولون

يافلان مالك ألم تكن تأمر بالممروف و تنهى عن المنكر؟ فيقول بلى ؟ كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه » متفق عليه ( قوله تندلق ) هو بالدال المهملة ومعناه تخرج و ( الاقتاب ) الامعاء ﴿ باب الأمر باداء الأمانة ﴾

قال الله تعالى ﴿ إِن الله يأمركم أَن تؤدوا الامانات إلى أهلها ، \*

يافلان) كناية عن اسمه (مالك) مبتداً وخبر (ألم تك تأمر بللمروف وتنهى عن المنكر) ومن شأن الآمر أن يفعل مايأمر به والناهى أن يترك مانهى عنه ، وفعل الممروف وترك المنكر مانع بالوعد الذى لايخلف عن دخول النار (فيقول بلى) جواب عن قولهم ألم تك الخوبين المقتضى لحلوله بالنار بقوله (كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه) فشدد عليه الامر لعصيانه مع العلم المقتضى للخشية والمباعدة عن المخالفة والله غالب على أمره ولا حول ولا قوة الا بالله (متفق عليه) رواه البخارى فى صفة النار وفى الفتن ورواه مسلم فى آخر الكتاب (قوله تنداق هو بالدال المهدلة ومعناه تخرج والاقتاب) بالقاف والغوقية و بعد الالف موحدة (الامعاء) جمع معى (واحدها) أى مفردها (قتب) قال العاقولي بكسر القاف وسكون الفوقية هذا قول الكسائى فيا قاله عنه الجوهري وقال قال أبو عبيدة المقتب ما أنحوى من البطن وهى الحوايا وأما الامعاء فهى الاقصاب اه

#### ﴿ باب الامر بأداء الامانة ﴾

الى صاحبها ، (قال الله تمالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها) قال فى النهر بعد أن نقل أن سبب نزول الآية قصة مفتاح السكِعبة وعن ابن عباس وغيره نزلت فى الامراء وأن يؤدوا الامانة فيا ائتمنهم الله من أمر رعيته ،

وقال تمال « إنّا عرضنا الأمانة على السمُوات والأرض والجبال فأبينَ أَن يحمَلْنُهَا وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا »

ومُمَاسِبتُها لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر وعده المؤمنين وذكر عمل الصالحات نبه على هَدُين العملين الشريفين اللذين من الصف مهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما من الأعمال الصالحة فاحدهما مايختص به الانسان فيا بينه وبين غيره وهو اداء الامانة والثانى ما يكون بين اثنين من الفصل بينهما بالحكم العدل الخالى عن الهوى وهو من الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الانسان بنفسه في جلب المصالح ودفع المصارثم يشتغل بحال غــيره أمر باداء الامانة ثم بعــده بالامر بالحــكم بالحق \* ( وقال تعالى انا عرضنا الامانة ) قال في الهر الظاهر أنها كل ما يؤون عليه من أمر ونهى وشأن من دين ودنيا فالشرع كله امانة والظاهر عرض الامانة أي الاوامر والنواهي (على السموات والارض والجِبال) فتناب ان أحسنت وتعاقب ان اساءت ( فابين أن يحملها واشفقن منها) وذلك بادراك خلقه الله تمالى فيها وهو غير مستحيل اذ قد سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم وحن اليه الجذع وكلته الذراع فيكون العرض والاباء والاشفاق على هـــذا حقيقة قال ابن عباس أعطيت الجادات فهما وتمييزا فَيرِت فِي الحِملِ وَذَكُرِ الجِبالِ مِم أَنْهَا مَن الارض لزيادة قوتها وصلابتها تعظيما للأمر وقيل المراد الاشارة الى كال عظمها وانها لعظمة شأنها بحيث لوعرضت على هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعور وادراك لأبين أن يحملنها واشفتن منها (وحملها الانسان) مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لاجرم فان الراعى لها والقائم بحقوقها بخير الدارين (أنه كان ظلوماً) وصيفه به لكونه ناركا أداء الامانة (جهولاً) بكنــه عاقبتها وفي الآية وجوه أخر ذكر بعضها القاضي البيضاوي وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « آيةُ المنافِق ثلاث م: إذا حَدَّث كذَب، واذا وَعد أَخلف،

( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية ) بالمد واختلف في و زنها على سنة أقوال تقدم في شرح خطبة الكتاب انه ذكرها ان الصائغ في شرح البردة أي علامة ( المنافق ) أي علامة نفاقه الدال على قبيح نيته وفساد طويته (ثلاث) أي خصال وأفرد الآية على ارادة الجنس أو أنالعلامة أنما تحصل باجتماع الثلاث ويؤيد الاول أنه جاء في صحيح أبي عوانة علامات المنافق ثلاث فان قيل ظاهر الحديث الحصرفي الثلاث وقد جاء في الحديث الآخر « أر بع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » فالجواب ماقاله القرطبي لعله صلى الله عليه وسلم تجدد له من العلم بخصالهم مالم يكن عنده وقال الحافظ العسقلاني لا منافاة بين الخبرين لانه لايلزم من عد الخصلة كونها علامة على أن في رواية لمسلم في حديث أبي هريرة ما يدل على عدم الحصر فان لفظه من علامة المنافق ثلاث فيكون أخبر بيعضها في وقت و بنعضها في وقت آخر ( اذا حدث كذب ) الجلة خبر بعد خبر أو بدل مما قبله بدل مفصل من مجل بتقدير سبق العطف على الابدال وهذه الخصلة أقبح الثلاث ( واذا وعد) بخير (أخلف) أى لم يف وعده ووجه المغابرة بين هذه وما قبلها أن الاخلاف قد يكون بالفعل وهو غمير الكذب الذي هو وصف القول أثم محله فيمن عزم على الخلف حال الوعــه أما لو عزم عــلي الوفاء حال الوعد ثم منعته الاقدار من ذلك فلا يكون فيه آية النفاق نقله السيوطي وغيره ، ولا يازم مما ذكر وجوب الوفاء بالوعيد لأن ذم الاختلاف أنما هَو من حيث تضمنه الكذب المذموم لانه عزم على الاخلاف حال الوعــد على أن علامة النفاق لايلزم تحريمها اذ المكرود لكونه بجر الى الحرام يصح أن يكون علامة على الحرام ونظميره

## واذا اؤتمن خان ، متفق عليـه (وفى رواية) «وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم»

والذكر لاشتالها على الخالفة التي عليها مبنى النفاق من مخالفة السر الملن ، والكذب الاخبار على خلاف الواقع وحق الامانة أن تؤدى الى أهلها والخيانة مخالفة لها والاختلاف في الوعد ظاهر ولذا صرح باخلف ( متفق عليه ) روياه في كتاب الايمان ورواه الترمذي والنسائي ، (وفي رواية) هي لمسلم فقط (وان صام وصلي) أى وأن عمل عمل المؤمنين من الصوم والصلاة وغيرها من العبادات وهـذا الشرط اعتراض بين الآيات المجملة ومفسرها المفصل وارد للمبالغة لايستدعى الجواب وتسمى ان فيه وصلية والواو الداخلة علمها قيل حالية وعليه جرى السمد التغتازاني في المطول وقيــل عاطفة وفي رو اية و ان صلى وصام وحج واعتمر وقال انى مسلم (وزعم أنه مسلم) أى كامل الاسلام قال القرطبي ظاهر الحديث ان من كانت فيــه عدة الخصال الثلاث صار في النفاق الذي هو الكفر الذي قال فيه مالك : النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليمه وسلم هو الزندقة عندنا اليوم وليس الامر على مقتضى هذا الظاهر لما قررناه أول كتاب الاعان أى من أن الماصى لاتخرج الانسان عن الايمان ولمما استحال حمل همذا الحديث على ظاهره على مذهب أهل السنة اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل المراد من النفاق نفاق العمل أى صفائهم الفعلية ووجه ذلك أن من فيه هذه الصفات كان سانراً لها ومظهراً انقائضها صدق عليه اسم منافق أوقيل الحديث محمول على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة ولم يبال بها تهاوناواستخفافا بامرها فانمن كان هكذاكان فاسد الاعتقاد غالبًا فيكون منافقاً وقيل إن هذه الخصال كانت علامة المنافق في زمنه وعن حُدينة بن النيمان رضى الله عنه قال «حَدثُنا رسول الله صلى الله على الله الله أن القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ،

صلى الله عليه وسلم فأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتنبين لمذه الخصال بحيث لاتقع مثهم ولا تعرف فيا بينهم وبهدنا قال ابن عباس وابن عرو روى عنهما ذلك في حديث انهما أتيا يسألانه عن هذا الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالكم ولهن انما خصصت بهن المنافقين انتم من ذلك برآء ذَكُرُ الحَديث بطوله القاضيء ياض قال والى هذا صار كثير من التابمين والأثَّمة اه (وعن حديفة بن الماني) بضم المه الموفقح المجمة وسكون التحتية بعدها فاء كاتقدم مع نرجمته ( رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين ) يعنى فى الامانة والافر وايات حذيفة كشيرة وعنى بالحديثين قوله حدثنا أن الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال والثاني قوله ثم حدثنا عن رفع الامانة ( قد رأيت أحسدها وأنا أننظر ) وقوع (الآخر) الأول من الحديثين (حدثنا أن الامانة ) قال المصنف الظاهر أن المراد بها التكليف الذي كاف الله به عبادم والمهد الذي أخده عليهم وهي التي في قوله تعالى إنا عرضنا الامانة ، وقال صاحب التحرير مي عين الإيمان فاذا استمسكت من قلب العبد قام حينتذ بأداء التكاليف واغتنم مارد عليه منها وجد في اقامتها (قد نزلت) بالفطرة (في جدر) سيأتي ضبطه ومعناه في الاصل (قلوب الرجال) أي في أصلها (ثم نزل القرآن) شفاء من ادواء الجهل مزيحًا لظلم الشبه (فعلموا) أي علموها (من القرآن) بآية اناعرضنا الامانة على السموات والارض (وعلموا) أي علموها (من السنة) بالحديث المذكور والحاصل ثم حدثنا عن رفع الامانة فقال: ينامُ الرجل النّومة فتُقبض الأمانة من قلبه من قلبه فيظلُّ أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها منشل أثر المجلل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط ، فتراه منتبراً وليس فيه شيُّ — ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله ،

أن الامانة كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم أيضا بطريق الكسب من الكتاب والسنة (مم حدثنا) هو الحديث الثاني كما تقدم (عن رفع الامانة) من العالم (فقال ينام الرجل النومة) المرة من النوم (فتقبض الأمانة من قلبه) لسوء فعل منه تسبب عنه ذلك « قال الله تعالى ان الله لايف ير ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » وبحتمل أن ذلك لانتهاء مدتها في العالم (فيظل أثرها مثل الوكت) قال الهروى هو الاثر اليسير وعليه اقتصر المصنف فها سيأتى وقال غيره هوسواد يسير وقيل هو لون محدث مخالف للون الذي كان قبله ( ثم ينام النومة فتقبض الامانة) أي أثرها التام المشبه بالوكت ( من قلب فيظل أثرها ) الباقي ( مثل أثر المجل) والمجل (ك) أثر (جمر دحوجته على رجاك فنفط) بكسر الفاء وذكر مع أن الرجل مؤنثة لارادة العضو (فتراه) أي النفط (منتبرا) أي مرتفعا افتعال من النبر الارتفاع ومنه المنبر ويجوز كون الظرف بدلا من قوله مثل أثر المجل وخالف بين لفظى أداة التشبيه تحاشيا عن نقل التكرار وجملة ( وأيس فيه شي ) حالية (ثم) قصد بيان كيفية دحرجة الجرعلي الرجل وتنفطها منه في أخد حصاة فدحرجها على رجله ) قال المصنف هكذا وقع في اكثر الاصول فدحرجه وهو صحيح أي دحرج المأخوذ وفي رواية فاخذ حصى فسحرجه قال المصنف هكذا ضبطناه وهو ظاهر وما سلسكته من أن الوكت ثم المجل هنا الاثران الباقيان من أثر الامانة هو خاهر الفظ لكن قال صاحب التحرير شرح مسلم معنى الحديث أن الامانة تزول

فيُصبحُ الناسُ يتبايمون فلا يَكاد أحد يؤدّي الأمانة ، حتى يقالَ إن في بنى فلان رجلا أميناً ، حتى بقالَ الرجل : ماأُ جُلدَهُ ما أُظر فه ماأعقله وما في قلبه مثقالُ حبة من خرد لٍ من إيمان ، ولقد أتى على زمان وما أبالي أينكم بايمتُ ،

عن القلوب شيئًا فشيئًا فاذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة كالوكت وهو اعراض لون مخالف للون الذي قبسله فاذا زال شي آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد مزول الا بعد مدة وهـ ذه الظلمة فوق التي قبلها ثم شبه زوال ذلك النور لعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم بزول الجرويبق النفط وأخذه الحصاة ودحرجته اياها أراد به زيادة البيان والايضاح والله أعلم وما فسرناه به أظهر والعلم عند الله تعالى (فيصدح الناس) بعد تلك النومة التي رفع فيها الامانة ( يتبايعون ولا يكاد ) أي يقارب (أحد) منهم (يؤدى الأمانة) فضلا عن أدامًا بالفعل (حقى) غائية (يقال) العزة هذا الوصف وشهرة من يتصف به ( ان في بني فلان رجلا أمينا) ذا أمانة (حتى يقال للرجل ما اجلده ) على العمل ( ما أظرفه ) من الظرف ( ما اعقله ) أي ما أشد يقظته وفطانته(وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان) فضلاعن الأمانة التي هي من شعبه (ولقد أتى على) بتشديد التحتية ( زمان وما أبالي أ يكم بايعت ) المراد المبايعة المعروفة ونقل عياض وصاحب التحريرأن المراد عقسد بيعة الخلافة وغيرها من النجالف في أمور الدين قال المصنف وهذا خطأ من قائله وفي الحديث مواضع تبطله عمنها قوله واثن كان مهوديا أو نصر انيا ومعاومأن الهودي والنصر اني لايماقد على شيٌّ من أمور الدين اه والجهلة حالية وعائد أيٌّ محذوف أي لا أبالي بالذي بايعته لعلى بإن الامانة لم ترتفع وان في الناس وفاء بالعهد فكنت أقدم على ( ۲۰ ـ دليل ـ ني )

لئن كان مسلماً ليردَّ نَه على دينه وإن كان نَصْرانياً أو يهودياً ليردَّ نه على ساعيه ، وأما اليوم فما كنتُ أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً ، متفق عليه (قوله جذر) بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهوأصل الشي (والوكت) بالتاء المثناة من فوق الاثر اليسير (والحجل) بفتح الميم واسكان الجيم

مبايمة من لقيت غير باحث عن حاله وثوقًا بالناس وامانتهم فانه والله ( اثن كان مسلما ليردنه ) بفتح الدال (على دينــه ) لما يحمله على ادا. الامانة لأهلما وترك الخيانة ( وأن كان نصر أنيا أو يهوديا ) ليس عنـــده من الأيمان ما يحمله على أداء الامانة لاهلها ( ليردنه على ساعيه ) أي الوالى عليه أي يفوم بالأمالة فيستخرج حتى منه ( وأما اليوم ) فقد ذهبت الأمانة الا القليل فلذا قال ( فما كنت أبايع منكم الا فلانا وفلانا ) يعني افراداً أعرفهم واثق بهـم قال الكرمانِي ان قلت رفع الامانة ظهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجه قول حذيفة وانا انتظر الثانيــة قلت المنتظر هو الرفع بحيث يبقي أثرها مثل المجل ولا يصح الاستثناء بمثل فلانا وفلانا وهذا الحديث من أعلام النبوة ( متفق عليه ) رواه البخارى فى الرقاق والفتن والاعتصام ورواه مسلم فى الايمان ورواه الترمـــذى وابن ماجه فى الفتن كذا في الاطراف المزي ( قوله جــنر بفتح الجيم ) قال المصنف وكسرها لغنان . قال القاضي عياض مذهب الأصمعي في الحديث فتح الجيم وأبو عمر و بكسرها (واسكان الذال المعجمة) مع الوجهين في الجيم (وهو أصل الشي والوكت) بوزن الفلس ( بالتاء المثناة الاثر اليسير والحجل بفتح الميم واسكان الجيم ) وفنحها الغتان حكاهما صاحب التحرير والمشهور الاسكان فلذا اقتصر عليمه المصنف هنا يقال مجلت يده بكسر الجيم بمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضا ، ومجلت بفتح الجيم

وهو تنفط فى اليد ونحوها من أثرعمل وغيره ( قوله منتبراً ) مرتفها ( قوله ساعيه ) الوالى عليه

وعن حذيفة وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه « يَحمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تُز لَف لهم الجنة ، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتيح لنا الجنة ، فيقول وهل أخر جم من الجنة إلا خطيئة أبيم ،

عجل بضمها مجلا باسكامها لغتان مشهو رقان وأمجلها غيره قال أهل اللغة والغريب: الحجل (تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل) بغاس أو نحوها وتصير كالقبة فيه ما للجل (١) (قوله منبترا اسم فاعل أي مرتفعا قوله ساعيه الوالي عليه)

(وعن حذيفة وأبي هريرة رصى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يجمع) بالبناء للفاعل ومرجع الضمير هو الله تعالى وقد صرح به في نسخة وقوله (تبارك) أى بارك (وتعالى) علوا معنويا عما لا يليق بشأنه جملة في محل الحال و(الناس) مفعول يجمع أى يجمعهم بعد البعث بارض المحشر (فيقوم المؤمنون) أى دون الكفار ويحتمل أن يكون معهم المنافقون ثم يميز وا عند المر ورعلى الصراط رحتى نزلف) بضم الفوقية وسكون الزاى وفتح اللام أى تقرب (لهم الجنة) قال تعالى وأزلفت الجنة المنقين (فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة) أى أسأل لنا من الله فتحها لندخلها (فيقول وهل أخرجكم من الجنة الاخطيئة أبيكم) قال المصنف في باب اثبات الشفاعة من شرح مسلم: اعلم أن العلماء من أهل الفقه والا صول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الانبياء صلى الله عليهم وسلم وقد والا صول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الانبياء صلى الله عليهم وسلم وقد

<sup>(</sup>۱) حيارة ابن الاثير يقال علت بدء تمجل مجلاومجلت تمجل مجلا اذا تخن جلدماوتهجر وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالاشياء الصلبة الحشنة الده ع

لخص القاضي عياض مقاصد المسألة فقال لا خلاف أن الكفر علمهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه واختلف فيه قبل النبوة والصحيح أنه لايجوز وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة واختلف هل ذلك بطريق العقل أو الشرع فقال الاستاذ أبو اسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضي دليل المعجزة وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ومن وافقه ذلك من طريق الاجماع وذهب الممتزلة الى أن ذلك من طريق العقل وكذلك اتفقوا على أنكل ما كان طريقه الابلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال أما ما كان من طريتي الابلاغ فى الفعل فذهب بعضهم الى العصمة فيه رأسا وأن السهو والنسيان لايجوز علمهم فيه وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وهذا مذهب الاستاذ أبي المظفر الاسفراييني من أمَّتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من مشابخ المتصوفة وذهب بعض المحققين وجماهير العلماء الى جواز ذلك ووقوعه منهم وهــذا هو الحق ثم لابد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه إما في الحين على قول جمهور المتكلمين وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليبينوا حكمه قبل انخرام مدتهم وليصح تبليغهم ماأبزل البهم وكذا لاخلاف أنهم معصومون من الصغائر التي نزري بفاعلما أو تحط منزلته أو تسقط مروءته واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر فذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقها، والمتكلمين من أعمتنا الى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر فان منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله عمدا وتكلموا على الآيات والاحاديث الواردة في ذلك وتأولولها وأن ماذكر عنهم في ذلك انما هو فيما كان منهم عن تأويل أو سهو أومن غير إذن من الله تعالى في أشياء اشفقوا من المؤاخذة بيها وهــذا للذهب هو الحق وأنه لو صح منهم ذلك لم يلزمنا الاقتــداء بأفعالهم واقرارهم وكثير من أقوالهم ولا خلاف في الاقتداء بذلك وأنما اختلاف العاماء في لستُ بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى أبنى إبراهيمَ خليـلِ الله ـ قالـ فيأتُونَ إبراهيم ،

أنه واجب أو مندوب أو مباح أو يفرق بين القرب وغيرها قال القاضي وقد بسطنا القول في هــذا الباب في كتاب الشماء وبلغنا فيه المبلغ الذي لايوجد في غيره وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية اه قلت وقد الف في عصمة الانبياء وتأويل الآيات الظاهرة في خلاف ذلك الصانوني البخاري كتابا حافلا ( لست بصاحب ذلك) أي لست صاحب التشريف مذا المقام المنيف قال القاضي عياض هــــــذا المنقول عن آدم وغيره من الانبياء يقولونه تواضعا واكبارا بما يسألونه وقد يكون فيه اشارة الى أن هذا المقام ليس له بل الهيره وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى ينتهي الامر الى صاحبه ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محد صلى الله علميه وسلم معينا وتكون احالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ُذلك الى نبينا صلى الله عليه وسلم قال وفيه تقديم ذوى الاسنان والآباء على الابناء والحكمة في إلهامهم سؤال آدم والبدء به ثم من بعده واعتذار كل بانه ليس أهل ذلك ليظهر كال شرفه على سائر الرسل اذ لو جاءوا اليه صلى الله عليه وسلم وأجابهم وأجيب لهم لم يظهر كال التمييز اذ كان احتمال أن هذا الأمر له ولغيره من الرسل ` فلما تأخر كل عن ذلك وتقدم هوله علم أنه السيد المقدم ( اذهبوا الى نبي الله ابراهيم خليل الرحن) أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء وقيل أصلها الانقطاع الى من خاللت مأخوذة من الخلة الحاجة تسمى ابراهيم بذلك لانه قصر حاجتــه على الله تعالى وقيل الخلة صفاء المودة التي توجب تخلل الأسرار وقيل معناه الحجبة والالطاف هذا كلام القاضي عياض قال المصنف وقال ابن الانباري معناه المحب الكامل المجبة والمحب الموفى بحقيقة المحبسة اللذان ليس في حبهما نقص ولاخلل

فيقول إبراهيم لستُ بصاحب ذلك إنّما كنتُ خليلا من وراء وراء ؛ اعمَدواإلى موسى الذي كلّمة الله تـكلما ؛

قال الواحدي هذا القول هو الاختيار لأن الله عزوجل خليل ابراهيم وابراهيم خليل الله ولا يجوز أن يقال الله تعالى خليل ابراهيم من الخلة التي هي الحاجة والله أعـــلم ﴿ فيقول ابراهيم لست بصاحب ذلك ﴾ المقام ( انما كنت خليلا من و راء وراء ) قال المصنف قال صاحب التحرير هـ نده كلة تذكر على سببل التواضع أي لست بتلك الدرجة الرفيعة قال وقد وقع لى فيه معنى مليح هو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بسفارة جبريل صلى الله عليه وسـلم (اعمدوا) اقصدوا (الى موسى فانه كله الله تكليماً ) فحصل له السماع بلا واسطة وكرر وراء لكون نبينا صلى الله عليه وسلم حصل له الساع بغير واسطة وحصل له الرؤية فقال ابراهيم انا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام صاحب التحريرقال المصنف وأما ضبط وراء وراء فالمشهور فيه الفتح بلا تنوين وبجوز عنـــد أهل العربية بناؤها على الضم وقد جرى في كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية والامام أبى البمين الكندى فرواه ابن دحية بالفتح وادعى أنه الصواب وأنكره الكندى وادعى أن الضم هو الصواب ولذا قال أبو البقاء الصواب الضم لأن التقدير من وراء ذلك أو من ورا، شيُّ آخر قلت قال القرطبي الأولى بنيت على الضم لقطمها عن الاضافة لفظا وأما الثانية فيحتمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف من لدلالة الاولى عليها ويحتمل أن تكون الثانية تأكيداً لفظيا الأولى ويجوزأن تكون بدلامنها أوعطف بيان اهقال فان صح الفتح قسل وتكون الكلمة مؤكدة كشدر مدر وسقطوا بين بين فركبهما وبناهما على الفتح فان ورد منصوبا منوةا جاز جوازًا جيداً قال المصنف ونفسل الجوهري عن الاخفش أنه

فیأثون موسی فیقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عیسی كلتر الله ور وحه، فیقول عیسی

يقال لقيته من وراء مرفوع على الغاية كقولك من قبل ومن بمدقال الشاعر اذا أنالم أو من عليك ولم يكن \* لقاؤك الامن وراء وراء

بضمهما والله أعــلم وقال القرطبي في المفهم صحيح الرواية فيــه بالمد والفتح في الهمزتين ونقل عن أصل شيخة أبي الصهر أبوب انه من ورا. من وراء بتكرير من وفتح الهمزة فيهما قال وكان قداعتني بهذا الكتاب يعني صحيح مسلم أتم الاعتناء قال وحينتذ فيحتمل أن وراء قطعت عن الاضافة ولم يقصد قصد مضاف بعينه فصارت كانها اسم علم وهي مؤنثة قال الجوهري انها مؤنثة لأنهم قالو افي تصغيرها ور ية وعلى هذا فهمزتها ليست التأنيث ولان ألف التأنيثلا تقع ساكنة اه (فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك ) المقام ( اذهبوا الى عيسي ) قال البيضاوي في التفسير عيسي معرب أيسوع وجعله مشتقا من العيس وهو بياض تعلوه حرة تكلف لاطائل تحتمه (كلة الله) الكلمة بفتح فكسرعلى الافصح وأطلق ذلك على عيسى لانه وجد بأمره تعالى وهو قوله كن دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الامر ذكره البيضاوي وقال الحافظ بن حجر قيل له ذلك اشارة إلى أنه حجة الله على عباده إذ أوجده من غير أب وأنطقه في غير أوان وأحيا الموتى على يده وقيــل سمى كلة الله لانه أوجــده بقوله كن فلما كان بكلامه سمى به كايقال سيف الله وأسد الله وقيل لما قال في صغره « اني عبد الله » اه ( وروحه ) قيل سمى بذلك لانه يحيى الاموات أو القلوب وقيل انه على تقدير مضاف والمعنى انه ذو روح من الله عز وجل لا بتوسط ماء يجرى مجرى الاصل والمادة له ( فيقول عيسى) أى بعد أن يأتوا اليه ويسألوه ذلك فني الكلام مطوى يدل عليه السياق لست بساحب ذلك، فيأ نون محمداً صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيو فَ نَ له ، و تُرسل الأمانة والرَّحِم فيقومان جنبتى الصراط يميناً وشالا، فيسرُّ أو لكم كالبرق وقلت بأبي وأمى أى شي كر البرق وقال « ألم تَرّوا الكيف يمرُّ ويرجع في طرفة عين » \_

( لست بصاحب ذلك ) المقام والباء من يدة للتأكيد (فيأتون محمداً صلى الله علميه وسلم) اى لدلالة عيسى عليه الصلاة والسلام لهم على ذلك كما جاء فى الروَ ايات الاخرى ففيه مطوى دل عليه ماتقدم وثم مطوى أيضاً تقديره فيقولون يارسول الله استفتح لنا الجنة مثلا أو اشفع لنا في الاراحة من طول المواقف كاجا، في الروايات الآخرى (فيقوم) أي الى تحت المرش ويسجد تحته ويفتح عليه بمحامد بحمد الله بها حيننذ لم يفتح عليه بها قبل (فيؤذن له) في الشفاعة (وترسل) بضم الفوفية أوله مننياً للمجهول (الامانة والرحم) بفتح الراء وكسر المهملة أي القرابة التي تطلب صاتها شرعا (فيقومان) بالمثناة الفوقية (جنبتي الصراط) بفتح الجيم وسكون النون وفتح الموحدة والفوقية أي جانبيه قال المصنف وارسالها لعظم أمرهما وكبر موقعهما فيصوران شخصين على الصفة التي يريدها الله تعالى قال وقال صاحب التحرير في الكلام اختصار والسامع فهــم انهما يقومان ليطالبا من يريد الجواز بحقهما ( فيمر أولسكم ) أيها المخاطبون والمراد الامة وهم أولها وأولاها بالفضل ( كالبرق ) أى كر البرق ( قال ) أى أحد الراويين عن النبي صلى الله عليه وسلم (بأبي وأمي) أى أنت مفيدى بهما ( أى شئ كر البرق ) أى مامعناه وكيف سرعته (قال أَلَمْ نُرُوا ) بَفْنَحَ النَّاءُ تَبْصِرُوا(كيفُ بِمْرُ )أَى آتياً ﴿ وَبِرْجِعَ ﴾ آبياً ﴿ فَي طَرَفَةُ عَيْنَ ﴾ أى وقوع الجفن على الجفن المسمى برمش البصروهو زمن يسير جداً وفي الصحاح

ثم كَمَرُ الربح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجرى بهم أعالهُم، ونبيتكم فائم على الصراط يقول وَبُ سلَّمْ سلم،

وطرف بصره يطرف طرفا اذا أطبق أحد جفنيه على الآخر الواحدة من ذلك طرفة يقال أسرع من طرفة عين اه وفي الـكشاف في قوله تعالى « أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرقك ، ويجوز أن يكون هــذا مثالًا لاستقصار مدة الجيء به كما تقول لصاحبك افعل ذلك في لحظة وفي ردة طرف وما أشبه ذلك تريد السرعة وفي تفسير البيضاوي وهذا غاية في الاسراع ومثل فيه أه (ثم) للتراخي في الرتبة أي ثم تمر الفرقة التي تلي الفرقة الاولى (كر الربح ثم) الفرقة الثالثة لها (كمر الطير وأشد الرجال) بالجيم جمع راجل قال هو الصحييح المعروف المشهور ونقــل القاضي انه في رواية ابن ماهان بالحاء قال القاضي وهما متقاربان في المعنى وشــدها عدوها البالغ وجريها (تجرى بهم أعمالهم) قال المصنف هو كالتفسير لقوله فيمرأولكم كالبرق والمعنى انكم في سرعة السيرعلى حسب المراتب والاعمال ﴿ وَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتُهُ وَسَلَّمُ ﴾ لكمال شفقته ومزيد عنايته بنا معشر امته ﴿ قَامُم على الصراط) لتنجوبه أمنه من الخاوف وتصرف به عنها أنواع المكاره والمتالف (يقول) لما في المرور على الصراط من الاهوالوزل بعض الاقدام وهوحال بناء على مجيئه من المبتدأ وهو ماعليه سيبويه أوخبر بالجلة بمد الخبر بالمفرد ويجوز أن يكون استثنافا بيانياً جوابا لسؤال تقديره ما يكون منــه حال قيامه يومثذ فأجيب بقوله يقول (رب) حذف حرف النداء لان المقام لعظم هوله مقام الايجاز وفي رواية لمسلم في حديث آخر فى المعنى ودعوى الرسل يومئذ اللهم ( سلم سلم ) ولعله صلى الله عليه وسلم تارة يقول رب وتارة يقول اللهم سلم سلم وفي نسخة رب سلم باعادة لفظ رب قال المصنف فيه أن الدعاء يكون بحسب المواطن فيدعو في كل موطن بما يليق به وسلم

حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجىءَ الرجل لايستطيع السير إلا زحْفا، وفى حافتَى الصراط كلاليبُ معلّقة مأمورة بأخد من أمرت به، فخدوش «

بفتح أوله المهمل وتشديد اللام المكسورة (حتى تعجز) بكسر الجيم (أعمال العباد) بالمتخلفين عن الاسراع في الصراط أي تضعف أعمالهم الصالحة عن سرعة المروريهم عليه فيبطئون في السيروحتي في الخبرغائية أي يتفاوت الاسراع بحسب تفاوت الاعمال الى أن تصل لمرتبة عجز الاعمال من الاسراع بصاحبها لكن فيها قوة حمله على السير والى أن تضمف فوق ذلك كما قال ( وحتى يجيُّ الرجــل ُ لايستطيع السير) أي على الصراط ( الازحفا ) لفقد قوة العمل الحاصلة على السير والمراد من الزحف السيرعلي الاست قال السيوطي في الدر ر زحف الرجل انسحب على استه اه قلت وفي رو اية لمسلم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا ( وفي حافتي الصراط) بتخفيف الغاء أي جانبيه (كلاليب) جمع كاوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطّوفة الرأس يعلق عليها اللحم ويرسل في التنور وقال صاحب المطالم هي خشبة في رأمها عقاقة حديد وقد تكون حديداً كلها ويقال لها أيضاً كلاب اه ( معلقة ) أى بالصراط ( مأمورة بأخذ من أمرت ) بالبناه للمغمول ونائب الفاعل يعود الى الكلاليب و (به ) متعلق بأمرت يحتمل أن يكون عـلى حقيقته بان خلق لها ادراك وأمرت باخــــ من أمرت به ويحتمل أن يكون على تسغيرها لاخذ من يؤخذ بها ثم الواو ف«وفحافتي» يحتمل ان تكون واو الحال و يحتمل العطف و معلقة مأمورة ، الظاهر انهما مرفوعان صفة اسكلاليب وكذا هو مضبوط في الاصل ولو نصبا على الحالَ المترادفة أو المتداخلة لجاز لتخصيص المكاليب بتقديم خبرها الظرف الا أنصحت الرواية بالرفع (فمخدوش)

اناج، ومُكردس في النار، والذي نَفْسُ أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفًا ، رواه مسلم ( قوله وراء وراء ) هو بالفتح فيهما

أى بشيُّ مما يعلق به في الصراط ( ناج ) أي من النار وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى ومخدوش مرسل فالمواد نجاته من العداب الذي حل فيمه قسيمه المذكور في قوله (ومكردس في النار)وقال المصنف كذا وقع في هذا الحديث مكردس بالراء ثم الدال المهملتين والذي في باقي الروايات مكدوس بضم الدال المهملة بمدها واو قال وهو قريب من معنى المكردس «ومكردس» بالسين المهملة في الاصول ومعناه كون الاشياء بعضها على بعض ومنه تكردست الدابة في سيرها اذا ركب بعضها بعضا ونقل القاضي عياض هـ نــ الرواية عن أكثر الرواة ثم قال ورواه العدري بالشين المعجمة ومعناه السوق ( والذي نفس أبي هريرة بيده ) أي بقدرته و إرادته وهذا مدرج من كلام أبي هريرة متصل مآخر الحديث وجواب القسم ( ان قعر جهم لسبعُون غُريمًا ) قال المصنف في شرح مسلم هو في الأصول بالواو وهـــــذا ظأهر وفيه حذف وتقديره انه مسافة قعرجهنم سيرسبعين خريفا ووقع في معظم الأصول والروايات لسبعين بالياء وهو صحيح أيضا أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه على جره فيكون التقدير سير سبمين خريفا واما على أن قعر مصدر يقال قمرت الشي إذا بلغت قعره و يكون سبعين ظرف زمان وفيه خبر أن التقدير أن بلوغ قمر جهم لكائن في سبعين خريفا والخريف السنة اه قلت وهو فيا وقفت عليه من نسخ الرياض بالياء التحتية وقد علمت وجهه وسيأتي أن شاء الله نعالى فى كتاب الصيام نكتة تسمية السنة بالخريف (رواه مسلم) في آخر كتاب الايمان من صحيحه وانفرد به البخاري وأصحاب السنن (قوله) في الحديث (وواء وراء هو بالفتح فيهما ) عملي أنهما ظرفان ركبا فبنيا على الفتح تخفيفاً ومنسله قول وقيل الضّم بلا تنوين ومعناه و لستُ بتلك الدرجة الرفيعة ، وهي كلة " تذكر على سبيل التواضع ، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم

وعن أبي خُبيب \_ بضم الخاء المحمة \_ عبد الله بن الزبير بن المو"ام القرشي" الأسدى وضى الله عنهما

العرب هو يأتينا صباح مساء وأما وجه النصب والتنوين اللذين قال فيهما المصنف ان وردت بهما الرواية جاز جوازاً جيداً فهو ان كلا منهما ظرف ( وقيل بالضم بلا تنوين ) بناء على أنه من أساء الغايات لحذف المضاف اليه ونية معناه (ومعناه لست ب)صاحب ( تلك الدرجة الرفيعة ) وتقدم بسط الكلام فى ذلك قال صاحب التحرير وهي كلة تذكر على سبيل التواضع أى لست بتلك الدرجة ( وقد بسطت معناه فى شرح صحيح مسلم ) وقد قدمته عنه وذيلته بفوائد عن القرطبى (واقة أعلم ) .

(وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة) أى وفتح الموحدة وسكون التحتية بعدها موحدة كنية عبد الله بن الزبير كنى باكبر أولاده قال الملقمى فى حاشية الجامع الصغير وله ثلاث كنى ذكرها المخارى فى التاريخ وآخرون أبو خبيب وأبو بكر وأبو بكير بالتصغير اه وقال الحافظ ابن حجر كان يكنيه بابى خبيب من لايريد تعظيمه لا نه كنى فى الأول بكنية جده لا مه الصديق اه (عبد الله بن الزبير) بضم الزاى وفتح الموحدة وسكون التحتية بعدها راء (بن العوام) بن خويلد بن أسد ابن عبد المزى بن قصى (القرشى الأسدى) المسكى المدنى الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابي (رضى الله عنهما) أمه ذات النطاقين إساء بنت أبى بكر الصديق وأبوه الزبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وحوارى رسول الله صدلى الله عليه وسلم وجدته أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وحوارى رسول الله صدلى الله عليه وسلم وجدته

صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها وعمة أبيه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وخالته عائشة أم المؤمنين وهو أول مولود ولد للمهاجرين الى المدينة بعد الهجرة وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم فاكنسهم الله تعالى وحسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة لاكها فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شي دخلجوفه وكناه أبا بكر بكنية جده الصديق ومهاه عبد الله واسمه ولد بمد عشر ينشهرا من الهجرة وقيل في السنة الاولى وكان صواما قواما طول الليل وصولا للرحم عظيم الشجاعة بويع له بالخلافة لما مات يزيد بن معاوية وأطاعه أهل اليمن والحجاز والعراق وخراسان وجدد عمارة الكمبة و بقي في الخلافة الى ان حصره الحجاج ابن يوسف الثقفي بمكة أول ليــلة من ذي الحجة منة اثنتين وسبعين وحج الحجاج بالناس ولم يزل محاصره الى أن قتله شهيدا يوم الثلاثاء سابع عشرجمادي الاولى سنة ثلاث وسبعين وقيل في نصف جمادي الآخرة وقيل مسنة اثنتين وسبعين والمشهور الأول روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلانة وثلانون حديثا اتفقا على سنة وانفرد مسلم بحديثين «فائدة» قال المصنف في التهديب عبدالله بن الزبير هو أحد العبادلة الأربعة وهم أن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص قاله أحمد بن حنبل وسائر الحدثين وغيرهم قيل لأحمد بن حنبل وابن مسعود قال ليس هو منهم قال البيهق لانه تقــدمت وفاته وهؤلاء عاشوا طويلاحتي احتبيج الى علمهم فاذا اتفقوا على شيُّ قيل هذا قول العباطة ويلحق بابن مسعود فيما ذكر سائر المسمين بعبد الله من الصحابة وهو نحو ماثتين وعشرين وقول الجوهري في صحاحه ابن مسعود أحد العبادلة وأخرج ان الماص علط نهت عليه لئلا يغتربه اه زاد في المهمات له وكيف يعارض بقوله قول الامام أحمد وغيره اه وفي العباطة أقوال أخر ذكرها

قال « لَمَّا وَ قَفَ الرَّ بَيْرِ يَومَ الجَمَلِ دَعَانِي فَقَمَتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يُّا بَنِي إِنْهُ لايفتَلُ اليومَ إِلا ظالم أومظلوم ،

السخاوي في شرح الفية الحديث قال وتمن جرى على عدا بن مسمود من العبادلة ابن هشام النحوى في التوضيح قلت لكن أول اللقائي عبارة التوضيح بما تنبو عنه عبارته وحاصله أن مراده بالمبادلة المفهومون من تلك الاسماء لا العبادلة المشهورون قال فلا يرد أن ان مسمود ليس من العبادلة اه تأمل ( قال لما وقف الزبير بوم الحمل) أى الوقعة المشهورة التي كانت بين على بن أبي طالب ومن معه وبين عائشة ومن معها ومن جملتهم الزبير ونسبت الوقعة للى الجل لان يعلى من أمية الصحابي المشهور كان معهم فاركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بمائة دينار وقيل بمانين وقبل بأكثر فوقفت به فى الصف فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجل فوقعت عليهم الهزيمة وكان ذلك في جمادي الاولى أو الاخرة سنة ست وثلاثين واسم ذلك الجل عسكر (دعاني فقمت الىجنبه) الفاء فيه عاطفة على محذوف أى فاجبته فأتيت فقمت الى جانبه ( فقال يابني) بكسر الياء المشددة وفتحها ذ كره المرادي في شرح الخلاصة وذكر المصنف فأواخر كتاب الادب من شرح مسلم جواز اسكان الياء قال وبالحركتين قرئ في السبع وقرأ بعضهم باسكانها وبني بضم الموحدة وفتح النون مصغر وقد بسطت الكلام فيه في باب مايقول اذا دخل بيته من شرح الاذكار ( إنه لايقتل) بالبناء للمغمول (اليوم الا ظالم أو مظاوم) قال ابن التين لانهم إما صحابي متأول فهو مظاوم و إما غير صحابي قاتل لاجل الدنيا فهو ظالم قال الكرماني أن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن تكون أو الشك من الراوى وأن الزبير إنما قال أحد اللفظين أو التنويع أى لا يقتل اليوم الا ظالم بمعنى أنه ظن أن

وإنى لا أرانى إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإنّ مِنْ أكبر عمّى لَدَيْنِ، أَفْتَرى دَينَا بُبقِي مِن مالنا واقض

الله يمجل للظالم منهم العقوبة أو لايقتل اليوم الامظلوم أما لاعتقاده أنه كان مصيباً وأما لأنه سمع ماسمع على من الحديث المرفوع «بشر قاتل ابن صفية بالنار » الحديث مختصراً عن هشام ن عروة عن الزبير قال والله لأن قتلت لاقتلن مظلوما والله مافعات وما فعلت يعني أشياء من المعاصي ثم كان خروج الزبير وطلحة وغيرها من كبار الصحابة مع عائشة لطلب قتلة عثمان واقامة الحد عليهم لا لقتال على لانه لا خلاف إنه كان أحق بالامامة من جميع أهــل زمانه وكانت قتلة عثمان لجأوا الى على فرأى أنه لايسلمهم للقنسل حتى تسكن النتنة وتجرى الاثمور على ماأحب فـكان ماجرى به القلم من الامور التي قدرت فوقعت ولذا قال الزبيرلما رأى شدة الاثمر وأنهم لاَينفصلون الا عن قتال (واني لاأراني) بضم الهمزة أي لا أُطْنَبَي ( الا سأقتل اليوم مظلوماً ) قال الحافظ ابن حجر ويجوز فتحها بممنى الاعتقاد وذلك الامر قد تحقق لانه قتل غدراً بعد أن ذكره على فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك به رجل من بني تميم يقال له ابن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء مهملة سأكنة وآخره زاى وكان ذلك بوادى السباع وروى الحاكم من طرق متمددة أن عليا ذكر الزبير بان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتقاتلن عليا وأنت له ظالم قرجع لذلك منصرفا (وان من أكبر همي لديني) في رواية غثام أنظر يابني ديني فانه لاأدع شيئا أهم منه على (أفتري) أي تظن (ان ديننا يبقى من مالنا شيئًا ) قاله استكثارا لما عليه واشفاقا من دينه وفيه الوصية عند الحرب لانها من أسباب الموت كركوب البحر (ثم قال يابني بهم مالنا واقض ) بهمزة

دَيني وأوصى الثان وثلثه لبنيه \_ يمنى لبنى عبد الله بن الربير ثلث الثلث \_ قال و فان فَصَل من مالنا بمد قضاء الدين شي فتُلنه لبنيك ، قال هشام : وكان ولد عبد الله قد رأى بعض بنى الزبير خُبيب وعبّاد وله يومئذ تسمة بنين وتسم بنات ، قال عبد الله فعل يوصيني بدينه ويقول : يابي " إن عن شي منه فاستمن عليه بمولاى ، قال فوالله مادر ريت ما أراد

وصل (ديني وأوصى بالثلث) أي ثلث ماله أي الفاضل عن قضاء الدين ( وثلثه ) أى ثاث الثلث ( لبنيه يعني ابني عبد الله ) قال الكرماني و تبعه الشيخ زكريا أوصى بالثلث الفاضل مطلقا وبثلث الثلث لحفدته أولاد عبد الله اه وقال الحافظ فسروصيته أي بالثلث وثلثه بقوله ( قال ) أي الزبير ( فان فضل ) بفتح الضاد المجمة أي بق (من مالنا بعد قصاء الدين شي فثلثه لبنيك) والثلث بضمتين قال الحافظ وضبطه بعضهم بتشديد اللام بصيغة الامر من التثليث وهو أقرب ووقع في المصابيح للدماميني وأوصى بالثلث من ثلثه ابنيه قال الدماميني آما أوصى بثلث الثلث لبني ولده عبد الله فالضمير في بنيه عائد اليه ثم بني عليه استشكال قوله فان فضل فثلثه لبنيك بان مقتضاه صرف الثلث الفاضل لولده عبد الله وسبق منه التعمر يح بان الموصى به لهم ثلث الثلث وأجاب بان المراد فان فضل بعد الدين شيء يصرف لجهة الوصية فثلثه لولدك اه والذي شرح عليه الحافظ وأوصى بالثلث وثلثه بالواو ( قال هب د الله ) بن الزبير ( فجعل بوصني بدينه ويقول يابني ان عجزت ) بنتح الجيم أفصح من كسرها ( عن قضاء شيُّ منه فاستعن عليه عولاي ) أي بالله عز وجل وفيــه كمال الوثوق.بالمولى و الاستمانة به فى كل حال ( فوالله مادريت ) . أى عرفت ( ما أراد ) أى بقوله استعن عليــه بمولاى اذ هو يحتمل ماذكر أولا ويحتمل ولاء الحلف وولاء العتاقة أى بالذين أعتقهم ونحو ذلك اذ لفظ المولى

حتى فلت يا أبت من مولاك، قال الله قال: فوالله ماوقعت في كربة من دينه إلاقلت يامولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه ، قال: فقتل الزبير ولم يدع ديناراً ولا درها إلا أرضين منها الغابة وإحدى عشرة داراً بالمدينة ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة

مشترك بين عدة معان كالناصر وابن العم والمعتق والعتيق و الحليف وقد ذكرها في النهاية (حتى قلت) مستفسراً (يا أبت) بكسر الناء الفوقية وفتحها (من مولاك قال الله ) أي الله مولاي فالخسر محذوف و يجوز أن يكون المبتدأ محذوفا ولفظ الجلالة خبر (قال)عبد الله ( فوالله ما وقعت في كربة ) بضم الكاف وسكون الراء الحزن الذي يأخـــذ بالنفس ويجمع على كرب ( من ) تعليلية ويحتمل كونها للابتدا. (دينه الا قلت يامولي الزبير افض عنه دينه فيقضيه) أي يسهل مايحصل به القضاء وفيه أن من استعان عولاه في الامور فهو المعان ( قال فقتل ) بالبناء للحمول ( الزبير ولم يدع) يترك (دينارا ولا درها الا أرضين ) استثناء منقطع وارضين بفتح الراء قاله الدماميني فهو جمع أرض بسكونها جم تكسير (منها الغابة ) بغين معجمة وباء موحــدة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينـــة وقال الحافظ ان حجركذا وقع فيمه منها بالافراد وصوابه منهما وهذا منمه يقتضي أن «أرضين » مثني أرض فيكون بسكون الرام وفتح الضاد وبه يتعقب ضبط الدماميني بفتح الراء فان القول ما قالت حذام خصوصا وقد ذكر الدماميني أنه في المصابيح لم يجد ما يستضيُّ به فها مما يضبط به الروايات للغربة وفقد الكتب وأرباب الفن ( وإحدى عشرة داراً بالمدينة ودارين بالبصر ) بتثليث الموحدة واسكان الصاد وتحرك بفتحة وبكسرة كما فى القاموس وهو اسم لبلدة مشهورة مصرها عمر بن الخطاب (ودارا بالكوفة) بلدة معروفة مصرها عمر أيضا قال المصنف المهذيب قيل سميت ( ۲۱ . دليل . ني )

وداراً بمصر، قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه، أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لاولكن هوسلف إنى أخشى عليه الضيمة

بدلك لاستدارتها تقول العرب وأيت كوفانا وكوفة للرمل المستدبر وقيسل لاجتماع الناس من قول العرب تحكوف الرمل اذا ركب بعضه بعضاً وقيل لأن طينها خالطه حصى وكل ما كان كذلك فهو كوفة قال الحازمي وغيره ويقال للـكوفة كوفان بضم الكاف واسكان الواو آخرد نون وذكر امن قتيبة في غريبه في كوفان ضم الكاف وفتحها ( ودارا بمصر ) ممنوع من الصرف على الافصح الذي جاءبه القرآن للعامية والتأنيث وهي البلد المعروف وحدها طولا من وقة التي في جنوب البحر الرومي الى ايلة وعرضامن مدينة اسوان وما سامتها من الصعيد الاعلى الى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في البحر الرومي سميت بذلك باسم من سكنها أولا مصر بن ينصر بن سام بن بوح ثم بمد بيان مخلفات أبيه المستمعد بل المحال لولا اعانة الله ىر فع اسمارها قضاء ذلك الدين الكثير الذي عليه من ذلك استأنف مبينا لوجه دن الزبير ولجم ذلك القدر الذي عليه بقوله (وأعا كان دينه الذي كان عليه ان) بفتح الهمزة ( الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه اياه فيقول الزبير لا) أي لاأستودعه وذلك لما يعلم من نفسه من مزيد الكرم فيخشى أن ينفق لما تعوده من الكرم من المال المودع عنده وان كان مثل ذلك لا يصدر منه لكنه سد الذريعة وقفل الباب من أصله وان ومعمولاها خبركان الأولى واسم كان الثالثة ضمير يعود للرجل وخبره جملة يأتيه (واكن هو سلف) بفتح أوليه أى قرض وقوله ( انى أخشى عليه الضيعة ) أى الضياع جلة مستأنفة استثنافا بيانيا لمدوله عن قبول استيداعه الى استسلافه والضياع المتخوف محتمل أن يكون خشسية انفاقه على مستحق لما اعتاده من الحرم كا تقدم وأن يكون باختلاس مختلس أوسرقة سارق فيضيع

وما ولى أمارة قط ولاجباية ولاخراجاً ولا شيئاً إلا أن يكون فى غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أومع أبى بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم، قال عبد الله فحسدت ماكان عليه من الدين فوجد ته ألنى ألف وما ثنى ألف

على صاحب لعدم ضمان الزبيرخينتذ وقد وضعه في حرز مثله فاراد حفظ مال المستودع واستقراره في ذمت وقال الحافظ وكائن غرضه بذلك انه كان يخشي على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجمله مضمونا ليكون أوثق لصاحب المال وأبتي لمروءته زاد ابن بطال وليطيب رجح ذلك المال وروى الزبير ابن بكار أن كلا من عثمان وعب، الرحمن بن عوف ومطيع بن الاسود وأبي العامر ان الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو أوصى الى الزبير بن العوام ( وما ولى امارة ) ئى ولاية وهو بكسر الهمزة كذا ضبطه الشيخ زكريا فى تحفة القارى لكن في مختصر القاموس مصدر أمر علينا امارة اذا ولى مثلث الهمزة اه (قط) بقتح القاف وضم الطاء المهملة ظرف لاستغراق النفي فيما مضى (ولا جباية ) بكسر الجيم استخراج الأموال من مظانها كما فى النهاية ( ولا خراجا ) أى خراج أرض فلا ينافى ما رواه الزبيرين بكار قال كان ناز بير الف مملوك يؤدون إليه الخراج وروى مشله يعقوب بن سفيان من وجه آخر ( ولا شيئا الا أن يكون في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبى بكر وعمر وعمّان رضى الله عنهم ) لظن السوء بأصحابها بلكان كسبه الغنيمة ونحوها قال الحافظ هو متصل باستناد الحديث المذكور (قال عبد الله فحسبت ) بفتح السين المهملة وبباء موحدة وكان ذلك بعد موته شهيداً ( ما كان عليه من الدين فوجدته الني الف وماثتي الف

فلق حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يابن أخى كم على أخى من الدين، فكتمته وقلت: مائة ألف، فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه، فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت ألف ألف وماثني ألف، قال: ما أراكم تطيقون هذا فان عجزتم عن شي منه

فلتى حكيم ) بالرفع فاعل وهو بفتح الحاء المهملة وكسر السكاف ( ابن حزام ) بكسر المهملة وبالزأى وكل ما كان في قريش فهو بهذا الضبط وما كان رميمــه في نسب الانصار بهذه الصورة فبفتح أوليه المهملين قال المصنف في أول شرح مسلم وحزام ابن خويلد بن اسد بن عبد العزى فهو ابن عم الزبير (عبد الله بن الزبير فقال يابن أخى) خاطبه بذلك اصغرسنه بالنسبة إليه اذ كان لحسكيم من العمر حينتذ نحو ماثة عام وعبد الله نحو الاربعين (كم) استفهامية وتمييزها محذوف أي كم الفا أو نحوذلك (على أخى من الدين فكتمته وقلت مائة ألف) قال ابن بطال انمــاكتمه لئلا يستعظم حكيم ما استدانه فيظن به عدم الحزم و بعبدالله عدم الوفاء بذلك فينظر اليه بمين الاحتياج اليه فلما استعظم حكيم أمر مائة ألف كما قال عنه (فقال حكيم عبــد الله أن يذكر له الجيم ويعرفه أنه قادر على وفائه ( فقال عبد الله أرأيتك) بفتح الناء المثناة الفوقية أي اخبرني والكاف حرف خطاب أكد به الضمير (ان كانت) أى الديون ( ألني ألف وماثتي ألف ) قال ابن بطال ليس في قوله ماثة ألف وكنانه ما فوقها كذب لانه اخبار ببعض الواقع وسكوت عن الباقي وهو صادق قال الحافظ لكن من يمتبر مفهوم المدد براه اخباراً بغير الواقع ولذا قال ابن التين في كنان عبد الله ما كان على أبيه بمض نجوز اه ( قال ما أراكم ) بضم الهمزة أي أظنكم ويجوز فتحها أى ما أعتقدكم (تطيقون هــذا فان عجزتم عـــــ شيُّ منه

فاستعينوا بي ، قال : وكان آزير قد اشترى الغابة بسبمين ومائة ألف فياعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف ، ثم قام فقال : من كان له على الزبير شي فليوافنا بالغابة ، فأ تاه عبد الله بن جمفر وكان له على الزبير أربعائة ألف ، فقال : لعبد الله ، إن شئتم تركتها لكم ، قال عبد الله لا ، قال فان شئتم جملتموها فيما تؤخرون إن أخرتم ، فقال عبد الله : لا ، قال عاموا

فاستمينوا بي) قال الحافظ ان حجر روى يعقوب بن سفيان من طريق عب الله ابن المبارك ان حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير ماثة ألف اعانة له على وقاه دين أبيه فامتنع فبذل له مائتي ألف فامتنع الى أربعائة ألف ثم قال له لم أرد منك هذا ولكن تنطلق معي الى عبدالله بن جعفر فانطلق به و بعبد الله بن عمر يستشفغ بهم فلما دخلوا عليه قال أجنت بهؤلاء تستشفع بهم على ؟ هي لك ، قال لا أريد ذلك قال فاعطني بما نعليك هاتين أو نحوهما قال لا أريد قال فهي عليك الى يوم القيامة قال لاقال فحكمك قال أعطيك مها أرضاً فقال نعم فاعطاه فرغب فمها معاوية فاشتراها با كثر من ذلك (قال كان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين وما ثة ألف فباعها عبدالله بألف الف وسمّائة ألف ) كا نه قسمها سنة عشر سهما بدليل انه قال بعد ذلك لمعاوية انها قومت كل سهم عائمة ألف ( ثم قام فقال من كان له عـــلى الزبير شيُّ ) أى من الدين ( فليوافنا بالغابة فآناه عبد الله بن جمفر ) أى ابن أبي طالب ( و كان له على الزبير أر بمائة ألف فقال لعبد الله) أى ابن الزبير ( ان شئتم تركتها لكم ) أى يا آل الزبير أى ورثته (فقال عبد الله ) أى ابن الزبير (لا) أى لانريد ذلك (قال فان شنتم جملتمو هافيا تؤخرون ) من الديون (ان أخرتم) أى شيئاً منها ﴿ فَقَالَ عَبِيدَ اللَّهُ لَا قَالَ فَاقَطَعُوا ﴾ بفتح الطاء المهملة ووصل الهمزة ويقطع الهمزة

لى قطعة ، قال عبد الله : لك من هاهنا الى هاهنا ، فباع عبد الله منها فقضى عنه دَينه وأوفاه وبتى منها أربعة أسهم ونصف ، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية : كم وُمت الغابة ، قال : كل سهم بمائة ألف ، قال : كم

وكسر الطاء أى اجملوا ( لى قطمة)منالغابة(فقال عبد الله ) بن الزبير ( لك من هاهنا الى هاهنا ) قال العلقمي في حاشية الجامع الصغير روى أن أبن الزبير قال لابن جمغر أحب ألا يحضرنى واياك أحــد فانطلق فمضى معه فاعطاه أرضاً خرابا وشيئاً لاعمارة فيه وقومه عليه حتى اذا فرغ قال ابن جمفر لغلامه ألق لى مصلي في هذا المكان فالقاه في أغلظ موضع فصلي فيمه ركمتين وسجد طويلا يدعو فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغلامه احفر فى موضع سجو دى فحفر فاذا عين فوارة قد أنبطها فقال له ابن الزبير أقلني فقال له أما دعائي فقد أجابه الله ولا أقيلك فصار ما أُخَذُه أعمر مما في أيدي آل الزبير (فباع عبد الله منها ) أي الغابة والدور لامن الغابة وحدها لما تقدم أن الدس ألفا ألف وماثنا ألف فانه باع الغابة بألغي ألف وسمائة ألف (فقضىعنەدينه) الذي كان النزماين الزبير بمد موت أبيه ( وأوفاه ) أصحابه (و بقي منها ) أي الغابة ( أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية ) أي في خلافته كما جزم به الحافظ ابن حجر وان ذلك كان بعد مدة انتظار أرباب الديون وما اتصل به من تأخيرالقسمة لاستبرا. بقية من له دين ( وعنده عمرو بن عثمان ) ابن عفان ( والمنذر بن الزبير) بن الموام (وعبد الله بن زمعة ) بفتح الزاى وسكون الميم وبعسدها مهملة ( فقال له معاوية كم قومت الغابة ) برفع الغابة فقومت مبنى للمجهول ونصبها مع بنائه للمعلوم (فقال كل سهم ) بالرفع والنصب أي قوم أُو قومت كل سهم ( مائة ) بالنصب على نزع الخافض أى عائة ( الف قال كم بق منها، قال: أربعة أسهم ونصف، فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهماً بمائة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهماً بمائة ألف، فقال مماوية: ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت منها سهماً بمائة ألف، فقال مماوية: كم بق منها، قال: سهم ونصف سهم، قال: قد أخذته بخسين ومائة ألف، قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من مماوية بستمائة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، قال: الله لا أقسم بينكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين ألا

قى منها قال أربعة أسهم ونصف فقال المنذر قد أخذت منها سهما عائة ألف وقال عروبن عثمان قد أخذت منها سهما عائة ألف وقال عبد الله بن زمعة قد أخذت منها سهما عائة ألف فقال معاوية كم بق ) بكسر القاف « منها » كا فى نسخة أى الغابة أو السهام الباقية وهو أقرب (قال) أى عبد الله بن الزبير و يحتمل أن يكون غيره ( سهم ونصف ) أى الباقى ذلك فالمبتدأ محذوف أو بقى منها ذلك فيكون فاعل فعل مقدر ( فقال قد أخذته بخمسين و مائة ألف قال ) ابن الزبير ( و باع عبد الله بن جعفر نصيبه ) من السهام فى الغابة ( من معاوية بسمائة ألف ) بن الزبير من قضاء دينه ) الذى عرفه وضبطه ( قال بنو الزبير) وهم عبد الله و عروة و المندر وأمهم أساء بنت أبى بكر وعر و خالد وأمهما بنت خالد بن سعيد بن العاص و مصعب و حزة وأمهما الرباب بنت أنيف وعبيدة و جعفر وأمهما زينب بنت بشر و زينب وأمها أم كاشوم بنت عقبة ، و باقى أولاد الزبير ماتوا قبله ( اقسم بيننا ميرائنا قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادى الموسم ) بفتح الميم و كسر المهملة وسكون الواو بينهما ( أربع سنين الا ) بتخفيف الماسم ) بفتح الميم و كسر المهملة و سكون الواو بينهما ( أربع سنين الا ) بتخفيف

من كان له على الربير دين فلياً تنا فلنقضه فحمل كل سنة ينادَى في المُوسم فلما مضى أربع سنين ، قسم بينهم ودفع الثلث ، وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف وما ثنا ألف فحسيم ماله خسون ألف ألف

اللام ( من كان له دين على الزبير فليأتنا فلنقضه فجمل كل سنة ينادى في للوسم) أى بقوله من كان له دين على الزبير فليأثنا نقضه قال الحافظ ان حجر ومثل هذا يتوقف على اجازة جميم الورثة والافمن طلب القسمة بمد وفاء الدين الذى وقع الملم به وصمم على ذلك أجيب اليها ولم يتربص به انتظارشي يتوهم فاذا ثبت دين بعد ذلك استعيد منه بقدره والذى يظهر أن ابن الزبير انما اختار التأخير أربع منين لان المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهنها اذ ذاك كانت أربما الين والعراق والشام ومصر فبني على أن كل قطر لايتأخر أهله فى الغالب عن أكثر من ثلاثة أجوام فيحصل استيمابهم في مدة الاربع ومنهم في طول المدةمن يبلغ الخير من وراءهم من الاقطار واختار الموسم لانه بجمع الناس من الآفاق ( فلما مضى أربع سنين) فيه تمجوز لانه إن عد موسم سسنة ست وثلاثين فلم يؤخر ذلك الا ثلاث سنين ونصفا و إن لم يعده فقــد أخر ذلك أربع سنين ونصفا ففيه الغاء الكسر أو جبره (قسم) بعد الدين والوصية (بينهم ودفع الثلث) أى الموصى به (وكان للزبير أربع نسوة) أى مات عنهن وهن أم خالد والرباب وزينب قيــل وعائكة بنت زيد أخت سميد بن زيد أحد المشرة وأما أسها وأم كلثوم فكان طلقهما وقيل أعاد أساه وطلق عائسكة فقتل وهي في عدته فصولحت عن ربع النمن بنانين الفا ( فاصاب كل امرأة الف الف وماثنا الف ) هذا باعتبار أصل نصيب كل منهن ورد عليهن الباقى من سهم المصالحة أربعائة الف اقتسمنها بينهن قال الحافظ أبوعب الله البخاري صاحب الصحيح ( فجميع ماله خسون الف الف

وماثنا الف ) قال ان بطال وعياض وغيرها هذا غلط في الحساب قال الكرماني لانه اذا كان الثمن أربعة آلاف وتماعاتة الف فالجيم تمانية وثلاتون الف الف وسبعة آلاف الف وستمائة الف وإن اعتبرته مع الدين فهو خسون الف الف وتسمة آلاف الف وتمانمائة الف فعلى التقادير كلها الحساب غير صحيح ثم قال الكرماني قلت لمل الجيم عند وفاته هذا القدار الذي قاله البخاري ثم زاد من غلة أمواله في هذه الاربع سنين الى ستين الف الف الا ماثتي الف اه وحاصله أن ماذ كره من نصيب كل من الزوجات اعتبار مايجم من غلال الاموال في السنين الارجم وما ذكره من الجلة باعتبار حلة الموت والله أعسلم قال الحافظ ان حجر بعد فقله عنّ الحافظ شرف الدين الدمياطي وهذا نوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه ولتبقية الرواية الصحيحة على وجهها وقد تلقاه الكرماني فذكره ملخصا ولم ينسبه لقائله ولمله من توارد الخواطر والله أعلم أه قلت رأيت بخط الحافظ نجم الدين بن فهد في تذكرته نقلا عن خط الدمياطي مايخالف مانقله عنمه في الفتح ولفظه روى ان سعد في الطبقات حديث الزبير هذا بنحو حديث البخاري وطوله غير أنه خالفه في موضع واحد وهو قوله أصاب كل امرأة من نسائه الف الف وماثتا الف على دينه ووصيته وورثته وانما يصح قسمها أن لو كان لكل امرأة الف الف فيكون النمن أربعة آلاف الله فتصح قسمة الورثة من اثنينَ وثلاثين الف الف ثم يضاف اليها الثلث ستة عشر الف الف فتصير الجلتان ثمانية وأريسين الف الف ثم يضاف اليها الدين الفا الف وما ثنا الف فصارت الجلة كلها خسين الف الف وما ثنا الف ومنها تصح وزواية ان سعد تصح من خسسة وخسين الف الف ورواية البخارى تصح من تسمة وخمسين الف الف وتمانماتة الف فيجوز أن يكون المراد

#### رواه البخاري

# ﴿ باب تحربم الظلم والأمر برد المظالم ﴾

بقوله فجميع ماله خسون الف الف وما ثنا الف قيمة تركته عند موته لامازاد عليها بعد موته من غلة الارضين والدور في مدة أربع سنين قبل قسمة التركات ويدل عليه مارواه الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن هشام عن أبيه قال كان قسمة ماترك الزبير على أربعين الف الف وروى ابن سعد عن القعنبي عن بن عيينة قال قسم ميراث الزبير على أربعين الف الف وذكر الزبير بن بكار في بني عدى عاتمكة بنت زيد زوج الزبير وأن عبد الله بن الزبير بعث البها بنمانين الف دره فتبضتها وصالحت علمها، وبين قول الزبير هذا وقول غيره بون بعيد والعجب منه مع سعة علمه وتنفيره عنه كيف خنى عليه توريث آبائه وأحوال تركاتهم اه قلت مع سعة علمه وتنفيره عنه كيف خنى عليه توريث آبائه وأحوال تركاتهم اه قلت يغالف كلام غيره والله أعل (رواه البخارى) في أبواب فرض الحس

### ﴿ باب تحريم الظلم ﴾

هو لفة وضع الشي في غدير محله وشرعا التصرف في حق الفير بغير حق أو مجاوزة الحد والأمر برد المظالم باعيانها إن بقيت فان تلفت فببدلها من مثل في المثلى والقيمة في المقوم و الى أصحابها أن بقوا والا فلاوارث فان فقد المستحق ولو بانقطاع خبره بحيث أيس من حياته أرسلها لقاض امين ولو غير قاضى بلده فيا يظهر فان تعذر تصدق بها على الفقراء بنية الغرم اذا وجده كما في الوديعة أو تركها عنده و بحث الاسنوى أنه يتخير ببن وجوه المصالح كلها وهو ظاهر والى ترجيحه بويىء كلام العز بن جاعة وغيره و زاد أن له التصرف لنفسه من نفسه إن وجد

قال الله تمالى « ماللطَّالمينَ من حَميم ولا شِفيع يُطاع » وقال تمالى « وَمَا للظَّالمينَ مِنْ ( وَ لَى ۖ ولا ) نَصير »

(وأما الأحَّديث) فَنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم : قال « إتّقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة

فيه شرطه وعليه يدل كلام الغزالي في نظيره قال ويجب عليه فيه الاقتصار على الامر الوسط وقيد ان جماعة ذلك بعلمه بالاحكام الشرعية قال ابن حجر الهيشمي وظاهر أنه غير شرط وانما شرط تصرفه فيه علمه بجواز صرفه اليه وكنفسه عياله الذين تازمه مؤنتهم

(قال الله تعالى) شأنه عما لايليق (ما الظالمين من حميم) قريب مشفق (ولاشفيع يطاع) ولا شفيع يشفع ووضع الظالمين موضع هم الدلالة على اختصاص هذا الامر بهم وأنه اظلمهم (وقال تعالى وماللظالمين من ولى ولا نصير) كذا فيا وقفت عليه من نسخ الرياض والتلاوة والظالمون مالهم من ولى ولا نصير أى يدعهم الله بغير ولى ولا نصير في عذابه وفي سورة الحج وما للظالمين من نصير فلمل زيادة من ولى من قلم الناسخ وتحريف النقلة

(وأما الاحاديث) النبوية (فنها حديث أبى ذر) جندب بن جنادة الغفارى ( المتقدم في آخر باب الحجاهدة ) و به ختم ذلك الباب

( وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الغلم ) أى اجتنبوا ظلم العباد ومنهم النفس وظلمها بمنمها حقها أو اعانبها على مصية الله واطاعتها فيها ( فان الظلم ظلمات يوم القيامة ) قال القاضى عياض هو على ظاهره

# واتقوا الشح فاز الشح أهلك من كان قباكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

فيكون ظلمات على صاحبه لايمتدى يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا كا أن المؤمن يسمى بنور هو مسيب عن أيمانه في الدنيا قال تعالى « يسعى نورهم بين أيديهـــم و بأيمانهم ، اه قيل ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد. وبه فسَر قوله تمالى ﴿ قُلَّ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، ويحتمل أنها عبارة عن الانكال والعقوبات قل الطببي قوله على ظاهره يوم أن قوله ظلمات هنا ليس مجازا بل حقيقة لكنه مجاز لأنه حمل المسبب على السبب فالمراد ظلمات حقيقة مسببة عن الظلم والغرق بين الشدائد والانكال أن الشدائد كائنة في العرصات قبل دخول النار والانكال بعد دخولها اه وقال ابن الجوزي الظلم يشتمل على معصيتين أخذ حق الغير بغيرحق ومبارزة الرب بالمحالفة والممصية فيه أشد من غيرها لانه لايقع غالبا الا بالضعيف الذي لايقدر على الانتصار وانما ينشأ من ظلمة القلب لاته لو استنار القلب بنور المدى لاعتسبر ( واتقوا الشح ) هو بالشين المعجمة وهي مثلثة والضم أعلى والشح أشد البخل وقيل البخل مع الحرص وقيل البخل في أفر اد الامور والشح عام وقيل البخل بللال والشح به وبالمعروف (فان الشح أهلك من كان قبلكم) أى من الأثمم والهلاك فيسه محتمل للهلاك المعنوى والهلاك الحسى ويؤيده قوله ( حملهم على أن سفكوا دماءهم) أي قتل بمضهم بعضا كما قتل ذلك الاسرائيلي ان عمه الذي برئه استعجالا للارث حتى كشف الله أمره بقصة البقرة واستحاوا محارمهم قال المظهري في المفاتيح يمني لحرصهم على جمع المال الحرام يقتل بعضهم بعضا لا ُخذ أموالهم (واستحاوا محارمهم) أي انخذوا ماحرم الله من نسائهم حلالا أي فعلوا بهن الفاحشة وأقرب منه أنهم احتالوا الى بيع ماحرم الله تعالى عليهم أكله

رواه مسلم

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال « لَتُوَّدَّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »

كالشحوم جاوها فباعوها وكالصيد يوم السبت فحفر وا للصيد حفائر لتنحبس فيها السمك يومئذ فيأخذوه بعد ففيه تقبيح التحليل للحرام بما لم يرد الاذن التخلص به من الحرام كبيع العينة أخذا من أمرد صلى الله عليه وسلم لبلال أن يسع التمر الردى بالدراهم ويشترى بالدراهم الجيد من التمر ونهاه عن شراه مد جيد بمدين من الردى ( رواه مسلم ) قال السيوطى فى الجامع الصغير ورواه أحمد والبخارى فى الادب و روى قوله الظلم ظلمات يوم القديامة البخارى ومسلم والترمذى من حديث ابن عر مرفوعا

(وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن المغوق ) بضم العوقية وفتح الهمزة وتشديد الدال المفتوحة لاتصال نون النوكيد المباشرة بها فعل مبنى المجهول واللام فى أوله مؤذنة بقسم مقدر لتأكيد المقام وحذف الفاعل به أى والله ليؤدين الله الحقوق (الى أهلها) مستحقها (بوم القيامة حتى ) غاية فى إيفاء الحق أى الى أن (يقاد الشاة الجلحاء) بفتح الجيم وسكون اللام بعدها مهملة وبعدها الف ممدودة هى الجاء التى لاقرن لها (من الشاة القرناء) قال المصنف هذا تصريح بحشر البهائم بوم القيامة واعادتها كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الاظفال والمجانين وعلى هذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة قال تعالى « واذا الوحوش حشرت» و إذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من اجرائه على ظاهره عقل ولاشرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر على ظاهره عقل ولاشرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر

رواه مسلم

وعن ابن عمر رضى الله عهما قال: كنا تحدّث عن حجة الوداع والنبى صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا ولا ندرى ماحجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال

والاعادة المجازاة والمقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس من قصاص التكليف ادرواه مسلم) قال قصاص التكليف الحردواه مسلم) قال السيوطى فى الجامع الصغير ورواه أحمد والبخارى فى الادب المفرد والترمذي

(وعن) عبد الله (بن عر) بن الخطاب (رضى الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة) بفتح الحاء وكسرها (الوداع) بكسر الواو وفتحها وسميت بدلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم ودعهم فيها وتسمى حجة البلاغ لقوله هل بلفت وتسمى حجة الاسلام افته عليه وسلم بعن أظهرنا) جلة فى محل الحال أى جالس بيننا مستظهرا لا مستخفيا أله عليه وسلم بين أظهرنا ) جلة فى محل الحال أى جالس بيننا مستظهرا لا مستخفيا يقال بين أظهرنا وظهرانينا عمنى بيننا (ولا ندرى) أى نعرف (ما حجة الوداع) أى ما وجه تسميتها به قال فى التوشيح كانه شى ذكره النبى صلى الله عليه وسلم فتحد ثوابه وما فهموا أن المراد بالوداع وداع النبى صلى الله عليه وسلم حتى وقمت وقاته بعد ذلك بقليل فعرفوا بذلك وأشار الى ذلك بما تضمنه قوله (حتى حمد الله) بالنصب على المفعولية وتقديمه للاختصاص (رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليسه) بحتمل أن يكون من عطف الريف وأن يكون من عطف المغاير أى حمد الله بوصل الله بالمهالة وكسر السين المهملة مخففة و بالحاء المهملة (الدجال) أى المبالغ فى الكذب بالمهم وكسر السين المهملة مخففة و بالحاء المهملة (الدجال) أى المبالغ فى الكذب بالمهم وكسر السين المهملة مخففة و بالحاء المهملة (الدجال) أى المبالغ فى الكذب بالمهم وكسر السين المهملة مخففة و بالحاء المهملة عالم فصلا عن مؤمن بكذبه فيه

فأطنب في ذكره وقال: مابعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذرد نوح والنبيون من بعده وانه إن يخرج فيكم فما خني عليكم من شأنه فليس يخني عليكم أن ربكم ليس بأعور

والمسيح اذا أطلق ينصرف لسيدنا عيسى عليهالسلام ويطلق على الدجال احكن مقيدًا به كما هنا وقال أنو داود إنه في الدجال بتشديد السين وفي عيسي بتخفيفها والاول هو المشهور وقيل يقال في كل منهما بالتشديد والتخفيف ولقب به الدجال قيل لا نه ممسوح العين فان احدى عينيه ممسوحة وقيل لا ن احَد شقى وجهه خلق ممسوحاً لا عبن ولا حاجب فيه وقيل لانه ممسوح من كل خير أي مبعود ومطرود وعلى كل حال فهو فعيل بمعنى مفعول وقيل بل هو بمعنى فاعل ولقب به لا نه يمسح معظم الارضين أي يقطعها في أيام معدودة وقيــل أنه بالخاء المعجمة ونسب قائله الى التصحيف وقال أن دحية في مجم البحرين أنه خطأ وقيل أنه مسيح بوزن مسكن بكسر ثالثه وقال أبو عبيدة أظنه بالشين المعجمة كما تنطق به اليهود ثم عرب ( فاطنب في ) بيان ( ذكره ) محذرا من فننته لعظمها ( وقال ما بعث الله ) أي أرسل ( من نبي ) أي رسول اذ هو الذي ينذر قومه ومن مزيدة لاستغراق العموم ( الا انذر أمنه منــه ) واعلمهم ببعض أوصافه ( أنذره نوح ) أي أنذر منه نوح. قومه ( والنبيون من بعده ) أممهم ففيه حذف المفعول وجملة أنذر نوح لتفصيل ما قبلها (وانه يخرج فيكم) إذ لا أمة بمدكم ولابد من خروجه فاذا لم يخرج في الامم السابقة فلم يبق الا خروجه في هذه الامة ( فما ) شرطية أي فاي شيء (خني عليكم من) للتبعيض أى بعض ( شأنه فليس يخفي عليكم أن ربكم ليس باعور ) أن ومعمولاها فاعل يخنى لكن رأيته مضبوطا بالقسلم فى أصل مصحح بكسر الهمزة ولعل الاسناد للجملة أي لا يخفي عليكم مضمون هذا الكلام من انتفاء النقائص وإنه أمور عين البنى كأن عينه عنبة طافية ألا أن الله حرّم عليكم دماءكم وأمواله كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ألا هل بلغت، قالوا نسم، قال: اللهم أشهد ثلاثاً

عن البارى جل وعز (انه) يمنى الدجال وهي ومعمولاها بدل من أن الأولى أو استثناف قله الكرماني ( أعور عين اليمني ) بالجر من اضافة الموصوف الىصفته وتأويله عنمه البصريين أعور عين صفحة وجهه اليمني (كأن عينه عنبة) بكسر المين وفتح النون والموحدة لا يمخني ما فيه .ن المحسن البديمي وهو الجناس الخطي المسمى بالجناس المصحف ومنه حديث أرفع ازارك فانه أتقى وأبقى وانتي (طافية) بلا همز أى بارزة من طني الشيُّ يطفوا اذا علا على غسيره وشبهها بالعنبة التي تقم فى المنقود بارزة عن نظائرها (الا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف استفتاح ليتنبه لما بعده ( أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم ) يقدر في الأول سفك وفي الثانى أخذ لأن الذوات لا تحرم (كحرمة يومكم هـــذا ) أي يوم النحر ( في بلدكم حمدًا ) أي حرم مكة قيل المشبه به اخفض رتبة من المشبه وهو خلاف القاعدة والجواب أن تحريم اليوم والبلاكان ثابتا في نفوسهم مقر را عندهم بخلاف الانفس والاحوال فكانت الجاهلية تستبيحها فورد التشبيه بمنا هومقرر عندهم ومناط التشبيه ظهوره عند السامع ( الا ) بتخفيف اللام ( هل بلغت ) والمستفهم منه الامة الحاضرون وحذف المفمول ليمم أى هل بلنتكم ما أمرت بابلاغه اليكم (قالوا نعم قال اللهم ) أي ياالله فحذف حرف النداء وعوض منه الميم المشددة هذا هو الصحيح كا تقدم (اشهد) على شهادتهم بالتبليغ اليهم كيلا بنكر منكر ذلك يوم القيامة ( ثلاثًا ) أي قاله ثلاث مرات وكان صلى الله عليه وسلم يكرر ما يحتاج التكرير الاناكا جاء في الصحيح وكان إذا تكلم بكلام أعاده الانا ليفهم هنسه

ويلكم أوويحكم انظروا لا ترجموا بسدى كفاراً يضربُ بمضكم رقاب بعض.

( ويلكُمُ) بفتح الواو وسكون التحتية وفتح اللام قال في الصحاح ويلكمة مثل ويح الاأنها كلة عذاب يقال ويله وويلك وتقول ويل لزيد فالنصب على إضار الفمل قال في مادة ويمح كانك قلت ألزمه الله ويلا أو ويحا أو يحو ذلك والرفع على الابتداء هذا اذا لم تضف فان أضفت فليس الا النصب لانك لو رفعته لم يكن له خبراه (أو)شك من الراوي أي أو قال (وبحكم) وفي الصحاح أيضاًو بحكلة رجمة وويل كلة عذاب قال العزيدي هايمني واحد ( انظر وا لاترجعوا ) أي لاتصيروا قال ابن مالك في توضيحه مما خني عــلى أكثر النجاة استعال رجع كصار معنى وعملاً ومنه هذا الحديث أي لاتصيروا ( بعدى كفاراً ) أي كالكفار فهو تشبيه أوَمن باب التغليظ فهو مجاز والمراد ممناه اللغوى وهو التستر بالاسلحة وفيه عشرة أقوال حكاها السيوطي وحكاها عنه تلميذه العلقمي في آخر حاشينه على الجامع الصغيروالاولى انه على ظاهره وأنه نهى عن الارتداد وأوله الخوارج بالكفر الذى هو الخروج عن الملة أذ كل معصية عندهم كفر (يضرب بعضكم رقاب بعض) قال القاضي عياض الرواية بالرفع كذا رواه المتقدمون والمتأخرون وهو الصواب وبه يصح المقصود هنا وضبطه بعض العلماء بالسكون وهو احالة للمعنى والصواب الضماء وفي شرح المشارق لابن ملك يضرب بارفع فيه وجوه ، أحدها أن تكون الجلة صفة للكفار أى لاترجوا بعدى كفاراً متصفين مهذه الصفة يعنى يضرب بعضكم رقاب بعض ، الثاني أن يكون حالا من ضمير لا ترجعوا أي لا ترجعوا كفارا حال ضرب بمضكم رقاب بمضء فعلى الاول يجوزأن يكون المعنى لاترجموا بمدىءن الدين فتصيروا مهتدين مقاتلين يضرب بمضكم بنضاً بغير حق على وجه التحقيق وأن ( ۲۲ \_ دليل \_ نی )

رواه البخاري وروى مسلم بعضه

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ظَلَم قِيدَ شَهْر من الأرض طُوِّقة

يكون المعنى لا ترجعوا كالكفار المقاتل بعضهم بعضاً على وجــه التشبيه بمحذف اداته ، وعلى الثاني يجوز أن يكون ممناه لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لامر, يعرض بينكم باستحلال القتل بغميرحق وأن يكون المعنى لاترجعوا حال المقاتلة كالكفار في تهييج الشر واتارة الفتن بغير اشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب وروى مجزم الباء على أنه بدل من ترجمواومساه لا يضرب بمضكم رقاب بمض كفعل الكفار ويجوز أن يكون جزاء لشرط مقدرعلي مذهب الكسائى أى فان رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض اه وقريب منسه قول مغلطاى من جزم ، أوله على الكفر ومن رفع لا يجعله متعلقاً بما قبله بل حالا أو مستأنفاً (رواه البخارى ) بجملته في كتاب المغازي من حــديث ابن وهب عن عربن محمد بن زيد بن عبدالله بن عر عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله ابن عمر ورواه مختصراً فی مواضع أخر منه من طرق أخرى (وروى مسلم بعضه) في كتاب الايمان وهو عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع و بحكم أو قال و يلكم لاترجموا بمـــدى كفاراً يصرب بعضكم رقاب بعض قال الحافظ المزى في الاطراف ورواه أبو داود في الســنة والنسائى فى المحاربة وان ناجه فى الفنن مختصرًا اه

( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد ) بكسر القاف وسكون التحتية و بالدال المهملة أى قدر ( شبر من أرض ) وذكر الشبر اشارة الى استواء القليل والكثير فى الوعيد المدلول عليه يقوله (طوقه)

### من سبع أرضين ، متفق عليه

## وعن أبي موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليـــه

البناء للمجهول أي طوقه الله ( من سبع أرضين ) بفتح الراء ويجوز اسكانها قال لخطابى قوله طوقه له وجهان أحدهما ان معناد كلف، نقـــل ماظلم منها فى القيامة الى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا انه طوق حقيقة والشــاني أن ممناه انه يعاقب بالخسف الى سبع أرضين فيكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه اه قال الحافظ أبن حجر و يؤيد الثانى رواية ابن عمر في البخاري بلفظ خسف به الى سبع أرضين وقيل ممناه كالاول لكن بعدأن ينقل جميمه يجعل كله فى عنقه طوقا ويمظم قدر عنقه حتى يسم ذلك كاورد في غُلظ جلد الكافر ونحو ذلك و يحتمل وهو الوجه الرابع أن المراد بقوله طوقه أن يكلف أن يجمل له طوقا ولا يستطيع ذلك فيمنب هِذَلُكُ كَمَا جَاءٌ فِي حَقَّ مِن كُذُبٍ فِي مِنامِهُ كُلْفَ أَنْ يَعَقَّدُ بَيْنَ شَعْيَرَتَيْنَ ويحتمل وهو الوجه الخامس أن يكون النطويق تطويق الاثم والمراد أن الظلم المذكور لازم له في عنقه ومنه قوله تمالي « ألزمناه طائره في عنقه » وبالوجه الاول جزم أبو الفتح القشيرى وصححه البغوى ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيمذب بمضهم مذاو بعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها اه ( متفق عليــه ) قال السيوطي في الجامع الصغير أخرجه الشيخان وابن ماجه عن عائشة وعن سميد بن زيد اه وذكره المزي في الاطراف من حديث سمعيد بن زيد وقال أخرجه البخاري في المظالم ولم يذكر مسلما وابن ماجه فيمن خرجه والله أعني

( وعن أبي موسى) الاشعرى (رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم « إنّ الله يُمكى للظالم فاذا أخذه لم يفليته ــ ثم قرأ : وكذلك أخذ ربك إذا أُخَذ القرأى وهي ظالمة أع أخذه أليم شديد ، متفق عليه وعن معاذ رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليــه وسلم

وسلم انالله يملى) بضم التحتية أى يمهل (للظالم) ولا يماجله بالعقوبة (فاذا أخذه) أى عاقب، بذنبه ( لم يكد يفلته ) أى لم يكد يخلصه أى اذا أهلكه لايرفع عنه الهلاك أبداً أي إن كان كافراً ، فان حمل الظلم على أعم من الشرك حمل كل على مايليق به قال فى الفتح وهـذا أولى من قول بعضهم معنى « لم يفلته » لم يؤخره لانه يتبادر منه أن الظالم اذا صرف عن منصبه وأهين لا يعود الى غيره والمشاهد في بعضهم بخلاف ذلك والأولى حمله على ماذ كرناه اله وقريب منه قولي الـكرماني لم يفلته لم يخلصه الحكثرة مظالمه والنغي على التأبيد ان كان منها الكفر وانكان مؤمنا لم يخلصه مدة طويلة وفى رواية لم يفلته بحذف يكد ( ثمقرأ ) مستدلا الذلك قوله تعالى( وكذلك ) أى مثل الاخذ المذكور فى الآى قبلها ( أخذ ر بك) قال البيضاوي وقرى أخدد بالفعل فيكون محـلُ الكاف أي التي في قوله وكذلك النصب على المصدر ( اذا أخد القرى ) أى أهلها (وهي ظالمة ) حال من القرى وهي فى الحقيقة لاهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليها وقائدتها الانسمار مانهم شديد ) موجع غير مرجو الخلاص عنه وهو مبالغة ومحول على الهديد والتحدير وأجراها المعتزلة عــلى ظاهرها فى سائر العصاة ( متفق عليــه ) ورواه الترمذى وابن ماجه

(وعن معاذ) بضم الميم بمدها عين مهملة ثم ألف بعدها ذال معجمة النجبل الانصاري (رضى الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أميرا على

فقال « إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب، فأدعُهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله، فان هم أطاعوا لذلك

اليمن و ذلك أواخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك رواه الواقدي ولم يزل على اليمن أي ان قدم في عهد عمر فتوجه الى الشام فمات بها في طاعون عمواس ( فقال انك تأتى قوماً من أهل الكتاب ) يمنى به البهود والنصارى لانهــم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب وأغلب وإنما نهه على هــــــذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الادلة لا فحامهم لانهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان ( فادعهم ) أى أولا ( الى شهادة أن لا إله الا الله و ) الى شهادة (انى رسول الله فان هم أطاعوك لدُّلكَ) أي بالنطق بكلمتي التوحيد قال القرطبي وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسملم به معاذا هو الدعوة قبل القنال التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه وقد اختلف في حكمها ، وعلى هذا فني الحديث حجة لمن يقول أول الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقا مها ،وقد اختلف في أول الواجبات على أقوال كنيرة والذي عليه أئمة الفتوي ومن بهم المقتدى كالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من السلف أن أول الواجبات على كل مكلف الايمان التصديقي الجزمي الذي لاريب معه بالله ورسله وكتبه وماجاءت به الرسل كيما حصل ذلك الاعان و بأى طريق اليه يوصل وأما النطق باللسان فمظهر لما استقر في القلب من الايمان وسبب ظاهر ترتب عليه أحكام الاسلام ولاحجة في الخبر لمن قال بعدم مخاطبة الكفار بالفروع أخذا من أمرهم بها (١) بعد اطاعتهم الى النطق بالشهادتين لان ذلك بحتمل أنه انما قدم لكون الاعان شرطا مصححا للاعمال الفرعية لا للخطاب بالفروع اذلا يصح فعلها الابتقسم وجوده ويصح الخطاب بالايمان وبالفروع معآ

<sup>(</sup>١) قوله بها اى بالغروع وقوله الى النطق متعلق باطاعة . ع

فأعلِمْهِم أَن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فنرَدُ على فقر المهم ، فان هم أطاعوا لذلك فايّاك وكرائم أمو الهم ،

فى وقت واحـــد وان كانت فى الوجود متعاقبة قال القرطبي وهذا الاحتمال أظهر مما تمسكوا به ولو لم يكن أظهر فهو مساو له فيكون ذلك الخطاب مجملا بالنسبة الى هذا الحكم أو ان النبي صلى الله عليه وسلم انمارتب هــذه القواعد ليبين الأهم فالأهم والله أعلم اه ملخصاً (فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في ) مجموع ( كل يوم وليلة ) وانهنا (١) وفع بعد شرطية وهم فاعل فعل محذوف وجو با دل عليه ما بعمه فهو نظير بوان أحد من المشركين استجارك فالجواب جملة فاعلمهم ( فان هم أطاعوك لذلك ) بالاقرار بالوجوب والعزم على فعالما ( فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة ) أي زكاة كما في رواية مسلم وسميت صدقة لانها تدل على صدق إيمان باذلها ( تؤخذ من أغنيائهم ) أي من أموالهم وعند مسلم تؤخذ من أموالكم قال المصنف ويستدل بلفظ من أموالهم على انه اذا امتنع من دفع الزكاة أخنت من ماله بغير اختياره وهسذا الحسكم لاخلاف فيه ولكن هل تبرأ ذمته ويجزئه في الباطن وجهان لاصحابنا ( فترد ) وعنه مسلم وترد ( على فقرائهم ) واستدل به مالك على أن الزكاة لاتجب قسمتهاعلى الاصناف المذكورين في الآية وانه يجوز للامام صرفها الى صنف واحد من الاصناف المذكورين في الآية اذا رآه نظراً و مصلحة دينية قاله القرطبي قال ابن دقيق العيد وفيــه بحث لاحمّال أن يكون ذكر الفقراء لـكونهم الغالب في ذلك والمطابقة بينهـم وبين الاغنياء ( فان هم أطاءوا لذلك فاياك وكرائم أموالهم ) منصوب بفعل مصمر لايجوز إظهاره قال ابن

<sup>(</sup>١) اى فى قوله سأيتا ﴿ فَالْ هَمْ اطَاعُوكُ ﴾ • ع

## واثق دعوةَ المظلوم فإيَّه ليس بينها وبين الله حجاب »

قتيبة لايجوز حذف الواو والسكرائم جمع كريمة أي نفيسة ففيه ترك اخذ خيار المال والمنكتة فيمه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الاجحاف بمال الاغنياء الا ان رضوا بذلك (واتق دعوة المظلوم) قال الحافظ ان حجر أي تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظاوم وفيه التنبيه على المنع من جميع الظلم والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الاشارة الى أن أخذها ظلم وقال بمضهم واتق عطف على عامل إياك المحدوف وجوبا فالتقدير اتق نفسك أن تتعرض للسكرائم أو أشار بالعطف الى أن أخذ المكرائم ظلم ولكنه عمم اشارة الى التحذير عن الظلم مطلقا ( فانه ) قال القرطبي الرواية الصحيحة بضمير المذكر على أن يكون ضمير الأمر والشأن ويحتمل أنه يعود عــلى مذكر الدعوة فان الدعوة دعاء ووتع في بعض النسخ أي من مسلم «فانها» بها. التأنيث وهو عائد على لفظ الدعوة ( ليس بينها وبين الله حجاب ) أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع والمراد انها مقبولة وإن كان عاصياً كما جاء في حــديث أبي هربرة عند أحد « دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا ففجوره على نفسه » واستفاده حسن وليس المراد أن لله حجابا يحجبه عن الناس قال الطيبي فقوله انق دعوة المظلوم تذييل لاشتماله عسلي الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غميره وقوله فانه تعليل للاتقاء وتمثيل الدعاء كمن يقصمه دار السلطان مظلوما فلا يحجب قال ان العربي الا أنه وان كان مطلقا فهومقيد بالحديث الآخر ان الداعي على ثلاث مراتب اما أن يعجل له ماطلب واما أن يدخر له أفضل منه وأما أن يدفع عنه من السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر اذا دعاه ، قوله فيكشف ماتدعون اليــه ان شاء ﴿ فَائِدَةُ ﴾ لم يقع في الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذكان أواخر

#### متفق عليه

## وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعديّ رضي الله عنه

الامركا تقدم قال الحافظ ابن حجر المسقلاني نقلاعن شيخه شيخ الاسلام يعني سراج الدين البلقيني اذا كان الكلام في بيان الاركان لم يخل الشارع منها بشيُّ كحديث ابن عرد بني الاسلام على خس » اما اذا كان في الدعاء الى الاسلام اكتنى بالاركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولوكان بعد وجوب فرض الصوم والحج كقوله تمالى فان تابوا وأقاموا الصاوة وآثوا الزكوة ، في الموضعين من « براءة » مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا وكحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الاحاديث قال والحكمة في ذلك ان الاركان الحسة اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة ، ومالي وهو الزكاة ، فاقتصر في الدعاء الي الاسلام علمها ليفرع الركنين الآخرين عليها فان الصوم بدني محض والحج بدنى مالى وأيضا فكلمة الاسلام هي الاصل وهي شاقة على الكفار والصاوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في جبلة الانسان من حب المال فاذا أذعن لهذه الثلاثة كان ماسواها أسهل عليه بالنسبة اليها اه (منفق عليه) فاخرجه البخاري في كتاب الزكاة وفي التوحيد وفي مواضع أخر من صحيحه باسانيــد وأخرجه مسلم في كتاب الايمان وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة وأخرجــه الترمذي في الزكاة بتمامه وفي البر « دعوة المظاوم » حسب وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه في الركاة كذا لخص من كتاب الاطراف للمزى

(وعن أبي حميد) بضم الحام المهملة وفتح الميم وسكون التحتية بعدها مهملة (عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه) قال الذهبي في تجريد الصحابة أبو حميد قال « استَعمَل النبي صلى الله عليه وسلم رجلامن الأزد يقال له ابن اللَّتبيّة على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى

الساعدي هو عبدالرحن بن عروب سعد وقيل المندر بن سعد ، زاد ابن الاثير بن مالك بن خالد بن تعلية بن حارثة بن عرو بن الخزرج ، زاد المُصنّف في النّهديب ابن ساعدة بن كعب بن الخزرج ويقال ابن عرو بن سعد بن المنذر بن مالك يعد في أهل المدينة توفى آخر خلافة معاوية روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وعشرون حديثا اتفق الشيخان على ثلاثة منها وانفرد البخارى بجدبث ومسلم أآخر ( قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد ) قال الحازمي في عبالة المبتدى والازد اسمه داود ويقال دراء بن الغوث بن مالك بن رددين كهلان ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان واليه جماع الأنصار وكان أنس بن مالك يقول ان لم نكن من الازد فلسنا من الناس وجاء فى الحــديث الازد جَر ثومة العرب وجاء ذكرهم فى غير حديث والثناء عليهم عن أنس عن اربي صلى الله عليه وسلم « الازد أسد الله في الارض يريد الناس أن يضموهم ويأبي الله إلا أن يرفعهم وليأتين على الناس زمان يقول الرجل ياليتني كان أبي ازديا ياليتني كانت أمي أَرْدِية » هذا حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه ويقال فيه الاسد بالسين المهملة بدل الزاي أه ملخصا ( يقال له ابن الاتبيه) بضم اللام وإسكان المثناة الفوقية بعدها موحدة فتحتية مشددة نسبة لبني لتب بطن من الاسد قال المصنف فى التهذيب ويقال فيه أبِّن اللتبيه بفتح الفوقية وأبن الأتبية بالهمزة وأسكان التاه وليسا بصحيحين والصواب الاول واسم هـ ذا الرجل عبد الله كذا في التهذيب وقال الذهبي في النجريد يقال اسمه عبد الله (على الصدقة) أي الزكاة (فلما قدم) بكسر الدال (قال هذا لكم) معشر المسلمين (وهذا أهدى) بالمثاء

إلى ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه مم قال : (أما بعد) فانى أستعمل الرجل منكم على العمل بما ولا نى الله فيأتى فيقول هذا لكم وهذا هدية م أهديت إلى ، أفلا جَلس فى بيت أبيه أوأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً ؛ والله لا بأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقى الله تعالى بحمله يوم القيامة ،

للمجهول (الى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر) بكسر الميم وسكون النون وفتح الموحدة من النبروهو الارتفاع ( فحمد الله وأثني عليه ثم قال أما بعد ) بالبناء على الضم أي بعد ماذكر من الحد والثناء (فاني أستعمل الرجل منكم ) أى أجله (على العمل مما) من العمل الذي (ولاني الله) العائد ضمير المفعول محذوف أي ولانيه الله أي جعل لي التصرف فيه من الزكوات والننائم ( فيأتي ) أى من عمله (فيقول هذا لكروهذا هدية أهديت لي) هذا الكلام المنكر على العامل ولم يصرح باسم القائل لان مراده التحدير من مثل ذلك سواء فيه القائل أولا وغيره وهذا من مزيد فضله وحسن خلقه ( أفلا جلس في بيت أبيه أو ) قال ابن حجر الهيشمي الشك أو التنويع( بيت أمه حتى تأتيه هديته أن كان صادقاً ) في تُوله هذا أهدى الى اذ ظاهره أنه أهدى له لذاته وانما أهدى اليه لولايته علمهم ففيه كما قال العاقولي تعييرله وتحقير لشانه وتعريض بأنه لولا هــــنـــــــ الولاية لـــكان فقيرا محتاجا لايلتفت اليه فالهدية اليه ليست لذاته بل لتوليته عليهم وفي الحديث دليل على حرمة هدايا العال مطلقا ( والله ) أتى به تأكيداً للامر ( لايأخذ أحد منسكم ) معاشر المهال على الاعمال (شيئاً) مما يعطاه وهو عامل ( بغير حق الالتي الله يحمله يوم القيامة ) زاد في رواية في الصحيحين على رقبته فان قلت الذي في الآية وهم بحماون أوزارهم عسلى ظهورهم قلت الظهور تشمل ماهو قريب منها فلا أعرفن أحداً منكم لتى الله بحمل بعيراً له رُغاء، أو بقرةً لها خُوار، أو شاءً تَيْعر ـ ثم رفع بديه حتى رُؤى بَياض إبطيه، فقال : اللهم هل بلَّذْتُ ، مُتفق عليه

أو الآية في أوزار الكافرين وهـ ذا في أوزار المؤمنين أو ذاك في مطلق الأوزار وهذا في عامل الزكاة فقط تمييزاً لها لمزيد قبحها باعتبار أن فيها حقين حقا لله تعالى وحمّا للاّ دمي ( فلا أعرفن أحدا منكم لتي الله) حال كونه ( يحمل بميرا له رغاه ) بضم الراء وبعدها غين معجمة وبعدها الف ممدودة صوت الابل يقال رغا برغو (أو بقرة لهاخوار ) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو وآخره راء صوت البقرة (أو شاة تيعر ) بمثناة فوقية فمثنّاة تحتية فعين مهملة مكسورة ومفتوحة ومعناه تصيح ومصدره اليمار وهو صوت الشاة وحكمة تلك الاُصوات من تلك المحمولات الزيادة فى تحقيره وفضيحته (ثم رفع يديه حتى)غاية لمحذوف أى وبالغ فى الرفع الى أن ( رأينا عفرة أبطيه ) بضم العين المهملة وفتحها والفاء سا كنة فيهما أى بياضهما الذي ليس بالناصع بل فيه شئ كاون الارض مأخوذ من عفرة الارض وهو وجهها وذلك في إبطيه إما باعتبار مايري من البعد أو لوجود شعر بفرض أنَّ ثم شعرا وفي روايات غيرهذا الحديث التعبير ببياض إبطيه ولعله باعتبار النظر البهما من قرب مع عدم الشعر بهما فلا تنافى بين الروايتين قال الحافظ زين الدين العراق والقول بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم نبات الشمر بابطيه لم يثبت مايد ل له ورواية بياض أبطيه معارضة برواية عفرة إبطيه نعم من خصائصه صلى الله علميه وسلم أن لارج لا بطيه (ثم قال) بعد تمام الرفع الى ماذكر ( اللهم هل بلغت متفق عليه) ورواه أبوداود في الخراج قاله المزى في الاطراف

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال همن كانت عنده مظلّمة " لا خيه من عرضه أومن شيء فليتحلّله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درم، إن كان له عمل صالح الخذمنه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذمن سيئات صاحبه، فمل عليه » رواه البخاري

( وعن أبى هربرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة ) هنت الميم وضم اللام ( لأخيه من عرضه ) في محل الحال بيان لظلمة (أو من شئ ) من عطف العام على الخاص فتدخل فيه الاطمة ونحوها وفى رواية الترمذي من عرض أو مال والمرض كا في الصحاح النفس يقال اكرمت عنه عرضى أى صنت هنه نفسى وفلان نقى العرض أى برى من أن يشتم أو يعاب وقد قيل عرض الرجل حسبه اه وقال في التوشيح العرض بالكسر موضع المدح والذم من الانسان سواء كان نفسه أو سلفه ( فليتحله منــه اليوم ) أي في الدنيا ( من قبل ألا يكون ) يوجد (دينار ولادرهم ) أي يوم القيامة قال المسقلاني وثبت ذلك فى رواية على بن الجمد عن ابن أبي ذئب عن الاسماعيلي (ان كان له) أي لمن عنده المظلمة (عمل صلح أخذ) يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل أي صاحب المظلمة وأن يكون بالبناء للمفعول أى أمر الله أن يؤخذ ( منمه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات ) مفهوم الجم غير مراد أي وان لم تكن له حسنة اذ من له حسنة داخل في السل الصلح فلا يكون من أفراد هذا القسم القسيم اذلك (أخذ) بالبناء للمفعول (من سيئات صاحبه ) أى وهو صاحب المظلمة ( فحمل عليمه ) أى على الظالم ( رواه البخارى ) قال الحافظ ابن حجر وهــذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا ولفظه؛ المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وعن عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عهما عن النبي صلى الله عليه وعن عبد الله من سلم المسلمون من لسانه ويده ،

وصيام و زكاة » يعنى الحديث الآنى أو اخرالباب ولا تمارض بين هذا و بين قوله تمال ولا ترر وازرة و زر أخرى لا نه الما يماقب بسبب فسله وظلمه ولم يعاقب بنسير جناية منه بل بجنايته فقو بلت الحسنات بالسيئات على ما اقتصاه عدل الله في عباده اله

( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) قال المصنف العاص اكثرما يأثى فى كتب الجديث والفقه بحذف الياء وهي لغة والصحيح الفصيح العاصي باثبات الياء ولا اعتبار بوجودها في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها اه وقال الهروي في المرقاة الاصح عدم ثبوت الياء اما تخفيفا أو بناء على أنه أجوف ويدل عايده ما في القاموس الاعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس بن الماص وأبو الماص والعيص وأبو العيص فعليه لابجوز كتابة العاص بالياء ولاقراءته بها لا وقفاً ولا وصلاً فانه معتل المعين بخلاف ما يتوهمه بعض الناس أنه إسم فاعل معتل اللام من عصى فحينتذ يجوز اثبات الياء وحدفها وثفا ووصلا بناء على أنه معتل اللام اه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ) أي السكامل الاسلام قال المصنف وليس المراد نغي أصل الاسلام عن لم يكن بالصغة المذكورة في قوله (من سلم المسلمون من لسانه و يده ) بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالمز يد أي الكامل أو المحبوب فكله على التفضيل لا الحصر ثمذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب لا أن محافظة المسلم على كف الا ذي عن أخيه أشد ولا أن السكفار بصدد أن يقاتلوا وان كان فيهم من يجب الكف عنه والاتيان بجمع التذكير التغليب فان

## والمهاجر من هجر مانهكي الله عنه » متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال «كان على ثَفَل النبيِّ صلى الله عليه

المسلمات يدخلن في ذلك وخص اللسان بالذكر لاته المعبر عما في النفس واليدلان اكثر الافعال بها والحديث عام بالنسبة الى اللسان دون اليد لا ً نه مكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد نعم يمكن أن يشارك اللسان فىذلك والكتابة وأن أثرها في ذلك لعظيم ويستثني من ذلك شرعا تماطي الضرب واليدفي اقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك وفى التعبير باللسان دون القول نكتة فيدخل فيمه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة فيدخل فَها اليد المعنوية كالإستيلاء على حق الغُـير بفسيرحق « فائدة» كال الاسلام والسلم متعلق بخصال أخر كشيرة وانما خص ما ذكر لما دعا اليه من الحاجة الخاصة ( والمهاجر ) من الهجر وهو الترك وهو بمعنى المهاجر وان كان لفظ المفاعلة يقتضي وقوع فسل من اثنين لكنه هنا للواحد كالمسافر ويحتمل أن يكون هنا على بابه لائن من لازم كونه هاجرا وطنه مثـــلا أنه مهجور منه ، و الهجرة ضربان ظاهرة وهي الفرار بالدينمن الفتن و باطنة وهي ثرك ما تعدو اليه النفس الامارة بالسوء وهو ما أشار اليه بقوله (من هجر ما حرم الله ) وكانَّ المهاجرين خوطبوا بذلك لشلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى متثلوا أوام الشرع وثواهيه ويحتمل أن يكون هــذا القول وقع بعد انقطاع الهجرة قاله لما فتحت مكة تطييبا لقلب من لم يدرك ذلك أى أن حقيقة الهجرة يحصل لن هِر ما نعى الله عنه فاشتملت هاتان الجلتان على جوامع معانى الكلم والحكم ( منفق عليه ) قال في الجامع الصغير و رواه أبو داود والنسائي ﴿

(وعنه) أي عن عبد الله بن عمر و (كان على تقل رسول الله صلى الله عليه

وسلم رجل یقال له کر کره ، فات نقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : هو فی النار ، فذهبوا ینظرون إلیه فوجدوا عباء قد غلّها ، رواه البخاری

#### وعن أبي بكرة

وسلم ) الثقل بفتح المثلثة والقاف العيال وما يثقل حمله من الأمتعة ( رجل يقال له كركرة ) قال الحافظ ان حجر ذكر الواقدي آنه كان اسود عسك دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال وروى أبوسمد النيسابوري في شرف المصطفى أنه كان نوبيا أهداه له هودة بن على الحنفي صاحب اليمامة فاعتقه وذكر البلادري أنه مات في الرق واختلف في ضبطه فذكر عياض أنه بفتح الكافين و بكسرهما قال النووى أما اختلف في كافه الأولى أما الثانية فمكمورة اتفاقا وقد أشار البخاري الى الخلاف في ذلك ( فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار) أي يعلنب على معصيته أو المراد هو النار ان لم يعف الله عنــه (فذهبوا ينظر ون اليه ) أي الى السبب الذي قد يحال عليه المداب (فوجدوا عماءة ) قال القاضي عياض في المشارق العباء ممدود قال ابن دريد العباء كساء معروف والجمع أعبية وقال الخليل العباءة ضرب من الاكسية فيه خطوط سود وأدخله الزبيدي في حرف الباء وغمير المهموز وقال غيره العباءة لغة فيه ويقال كل كساء فيه خطوط فهو عباءة ( قد غلما ) الغلول هنا الخيانة في المغنم قال الن قتيبة سمى بذلك لأن أآخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه ونقل المصنف الاجماع على أنه من الكبائر قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث تحريم قليــل الغلول وكثيره ( رواه البخاري ) في كتاب الجهاد وأخرجه انن ماجه فيه أيضا

( وعن أبي بكرة ) بفتح الموحدة وسكون الكاف كثى بذلك لانه دلى نفسه.

نُفْيَع بن الحارث رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الزمان قسد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة مخرم ، ثلاث متواليات ذو القمدة وذو الحِبّة والمحرّم ورجب مُضرَ

بكرة من حصن الطائف لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كا تقدم (نفيع) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية بعدها مهملة ( أبن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) في خطبة يوم النحر في حجة الوداع ( ان الزمان ) هو عند المتكلمين من أعل الستة مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للايهام مر الاول لمقارنة الثانى والمراد بالزمان هنا السنة كما بدل عليمه قوله على وجه الاستثناف لبيان ذلك السنة اثنا عشر شهرا وإن الزمان (قد استدار) هو «كدار» الطواف حول الشي والعود الى الموضم الذي ابتدأ منه وهو المراد من قوله (كهيئته) أى استدارة مثل هيئته وهي صورته وشكاه وحالته التي كان علمها ( يوم خلق الله السموات والارض) أي النيرين فهما لأن حقيقة الزمان المشتمل على الاعوام والشهور والايام أعا وجدت من حين خلق النيرين وأما قبل ذلك فالاس فيه كهو في الجنة إذ ما فها لا يسمى رُمانا أي ان الزمن عاد في انتسامه إلى الأعوام والعام فى التسامه إلى الأشهر المعهودة الى الموضع الذي اختار الله وضعه عليه ( السنة اثنا عشر شهراً ) جملة مستأنفة كما تقدم لميّان الاستدارة المذكورة ( منها أربعة حرم ثلاث ) حذف التاء هنا دون أر بع تغليبًا لليالي هنا والايام ثمة أو اعاء الى جواز تأنيث المدد وتذكيره عنمه حذف المدود (متواليات) هي ( ذو القعدة ) بفتح القاف وقد تكسر وقد يحذف ذو منه ومما بعده ( وذو الحجة ) بالكسروقد تفتح ( والمحرم ) بصيغة المنسول ( و رجب مضر ) عطف على ثلاث وأضيف الى مضر

الذي بين جمادي وشعبان، أيُّ شهر هـذا ؟ ، قلنا الله ورسوله أعـلم، فسكتحتى ظننا أنَّه سيسمَّيه بغيراسمه، قال «أيس ذا الحجة ، قلنابلي

بوزن عمر وضاده معجمة لانها كانت تحافظ على تحريمه أشد من سائر العرب ( الذي بين جمادي وشعبان ) زيادة تأكيد في بيانه لعظم شأنه و إزاحــة الريب الحادث فيه من النسيء وانه عاد كما كان بين جمادى وشعبان فاشار مهذا الحديث الى بطلان النسيء الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية وذلك أنهم اذا احتاجوا الى الحرب في شهر محرم استحلوه وأخروا حرّمت للشهر بعده ونادوا بذلك في قبائل العرب وجعلوا حساب الحج تابعاً لذلك مثلا إذا احتاجوا للحرب في رجب جعلوه حلالا وجعلوا شعبان رجبا و بنوا عليــه حساب حجهم فاتفق فى ذلك العام الذى وقع فيه حجة الوداع استدارة الزمن على الوضع الإصلى فكأن آخر ذلك العام ذا الحجة في نفس الامر وأول ما بعده المحرم فاشهر صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في هذا المقام في ذلك الجم العام إبطالا للنسيء كي يذيع ابطاله ولا يرجع اليه بوجه والراجح أن الاستدارة من سنة فتح مكة ولذا أمر صلى الله عليه وسلم عناما أن يحج بالناس في تلك السنة والصديق أن يحج بهم في السنة التاسعة ولولا ذلك لكان الحج واطلا لوقوعه في غمير زمنه والشارع لا يأذن فضلا عن أن يأمر في تعاطى نسك باطل والله أعلم (أي شهرهذا) الاستفهام فيمه لتقرير حرمة الشهر في نفوسهم فيصح بناء ما سيذكره عليها ( قانا الله ورَسوله أعلم ) فيه مراعاة الادب وتوقف عما لايعلم الغرض من السؤال عنه (فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه) أى توهموا أن طول سكونه لتردده في وضع اسم مناسب له غير اسمه المشهور يضمه عليه بدله وما ذكر في الاستفهام وجوابهم فسكت الخ يجرى في نظيره الآتي (قال اليس) أي اسمه ( ذا الحجة ) وماقدرناه هو مايدل عليه السياق ( قلنا بلي ) أي ( ۲۳ ، دلیا ، نی )

قال « فَأَى بلدهذا» قلنا الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال « أليس البلدة الحرام» قلنا بلى ، قال « فأى يوم هذا » قلنا الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال « أليس يوم النحر » قلنا بلى ، قال « فإن دماء كم وأموالكم وأعراض عليكم حرام "

هوذو الحجة (قال أي بار هذا قلنا الله ورسوله أعلى فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال اليس) أي هذا المكان (البلدة) وفي نسخة البلد (الحرام) وجه تخصيص مكة بها مع شمولها لسائر البلدان فصار علما عليها بالغلبة الاشارة الى أنها البلدة الجامعة لسائر الفضائل المتفرقة في غيرها مع زيادات لانوجد في غيرها (قلنا بلي قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلمنا بلي قال فان دماءكم) الفاء فيه فصيحة أي فاذا علمتم ماذكر فتيقظوا الى حرم أخرى هي أعظم منها وهي الدماه وما بعــدها وتقدم أن وجه التشبيه مع أنها فىالحرمة أفضل من المشبه به كون المشبه به أشهر وتشبيه مالم يشتهر وانكان أفضل بما اشتهر وانكان مفضولا واقع جعل منه قوله صلءلى محمدكما صليت على ابراهيم ولاحتياج المقام الى التأكيد زاد فيه فاتى بان المفيدة له و بدأ بالدماء مع أنالاعراض أخطر لانالابتلاءمها أكثر وخطرها أكبرومن ثمكان أكبرالكبائر بعد الشرك القتل دلى الاصح (وأموالبكم) قدمها على الاعراض لان ابتلاه الناس بالجناية فيها أكثر (وأعراضكم) قال في فتح الاله المراد منه تحريم التعرض الانسان بما يمير أو ينقَص به في نفسه أو أحد من أقاربه بل ياحق به كل من له به علقة بحيث يؤول تنقيصه أو تعييره اليه وهذا أعم من قول النهاية العرض موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو في سلفه اه ملخصا (عليكم حرام

كَثَرُمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ، وستَلَّةُ وَنَ رَبِكُ فِيسَأْلُكُمُ عَنْ أَعَالَكُم ، أَلَّا فلا تَرْجِعُوا بَعَـدى كُفَّاراً يضربُ بعضكم رقابَ بعض ، أَلَّا لَيبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أُوعَى لِعَضْ مَن يَبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أُوعَى لَهُ مِنْ بعض مَن سَمِعه ه

كحرمة يومكم هذا) أي المعصية فيه حال كون اليوم على جهة التجوز (في بلدكم هذا) وحرمة المعصية بها عظيمة اجماعاً انما اختلف في تضاعفها كالحسنات وعدمه والراجح عدمه كالاكيفاكما يدل عليه عموم قوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلها ولا مخصص له (في شهركم هـندا) وهو لعظم شرفه تعظم المعصـية فيــه (وستلقون ربكم) في الدار الآخرة ناظرين اليه على وجه منزه من الحلول والاتحاد والجهمة والتحيرُ والاحاطة بالذات الاعلى ( فيسألكم عن أموالكم ) وفي نسخة أعمالكم والنارعن شائلكم والجنةعن اعانكم والموازين قد نصبت والصراط قد نصب على من جهنم والرسل شعارهم يومند سلم سلم والشهود الجوارح والحاكم الاعظم قد تجلي وغضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله ( الا ) اداة استفتاح فلما حدرتم و بین لیکم (لاترجعوا) أی لانصیروا (بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض) تقدم الكلام عليه في الثالث من أحاديث الباب (الالبلغ) بتشديد اللام وتخفيفها والتبليغ واجب عينا على من انحصرفيه والا فكفاية (الشاهدمنكم) لما قلته المالم به سماعا أو رواية (الغائب)عنه بان لم يحصل علمه (فلمل بعض من يبلغه) بالبناء للمجهول ونائب فاعله الضمير المستتر والبارز مفعول له ثان أي فلعل المبلغ لجودة فهمه وقوة استعداده وتوجهه لذلك الأمر (أن يكون أوعىله) أي افهم لمعناه (من بعض من ممعه ) فیستفید من الخبر الذی یبلغه و یفید الناس مالا یحصل لمن سمعه من لا لقصه ر فهمه عنه بل لاشتغاله عنه عا هو أهم منسه من الجهاد الاعظم الذي

ثم قال « ألا هل بلغت آلا هل بلغت » قلنا نغم ، قال « اللهم اشهد » متفق عليه

### وعن أبي أمامةً إياس بن ثملبة

وقع لأ كثر الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم فلا يقال كيف يكون في التابمين أو من بعدهم من هو أعلم من الصحابي وهو صلى الله عليه و سلم كان اذا وقع نظره الكريم للبدوى الجلف صار ينطق بالحكمة لوقته وعدوا ذلك من خصائصه العلية ولايعترض بالمنافقين لان الكلام فيمن لامانع فيه التلقي من الحضرة النبوية وأولئك فيهم موانع صيرتهم كالجاد ويمكن أن يقال قد يكون في المفضول مزية ليست في الفاضل فنحن وان قلنا بالاصح ان جميع الصحابة أفضل ممن بعدهم يجوز أن يكون عند غير الصحابي من الفهم والاستنباط ماليس عنده وان كان الصحابي أفضل وأجل بمراتب وهذا أوفق بظاهر قوله فلمل من يبلغه الخ ثم ذكر بعض ثمرات التبليغ ومنها انتشار العلم وعموم النفع به وحفظه على توالى الازمنة الى قبيل القيامة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم (ثم قال الاهل بلغت) أي ماأمرت به ( الاهـل بلغت ) والسكرير للنأ كيد ( قلنا نعم ) أي بلغت الرسالة والامانة فقد بلغ الرسالة والامانة ونصح الائمة وكشف الغمة وجاهد فى الله حق جهاده فجزاه الله خــير ماجزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وأفضــل على كل ماهو له أهل (ثم قل اللهم اشهد متفق عليه ) قال المزى ورواه النسائي زاد الحافظ في النكت الظراف ورواه أبو داود في كتاب الحج وابن ماجه في السنة من سننه اه (وعن أبي أمامة) بضم الهمزة وميمين بينهما الف (اياس) بكسر الهمزة بعدها تحتية وآخره سين مهملة (ابن ثعلبة) بفتح المثلثة وسكون المهملة و بعد اللام موحدة هذا هو المشهور في اسمه وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله من تعلبة ويقال

الحارثيّ رضى الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال « من اقتطّم حقّ امرىءٍ مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّ م عليه الجنة »

ملبة بن عبد الله ذكره المصنف في شرح مسلم الانصاري ( الحارثي ) أحدبني الحارث بن الخزرج وقيل إنه بلوى وهو حليف بنى حارثة وهو ابن أخت أبى بردة ابن دينار (رضى الله عنه) قل الذهبي في النجريد روى له الانة أحاديث قلت: ذكر ابن حزم فيسيرته وابن الجوزي في المستخرج المليح أبا امامة الحارثي فيمن له حديثان وانفرد مسلم عن البخاري بالرواية عنسه فروى له حديث الباب توفي منصرف النبي صلى الله عليه وسالم من أحد فصلى عليه قال ابن الأثير في أسد الغابة على أن الصحيح أنه لم تكن وفاته ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وانما كانت وفاة أمه عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر فاراد الخروج معه فمنعه مرضها من شهود بدر ومما يقوى أنه لم يقتل باحد أن مسلما بروى في صحيحه باسناده عن عبد الله بن كمب عن أبي المامة بن ثعلبة من اقتطع حق مسلم الحديث فلوكان مات باحد الكان م قطعا أي لان عبدُ الله بن كعب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه مسلم في الصحيح اه قال المصنف في شرح مسلم ولقـــد أحسن أبو البركات الجزرى المعروف مابن الأثير في كتاب معرفة الصحابة حيث أنكر هذا القول في وفاته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع) أى أخذ ( حق امرى مسلم بيمينه ) دخل فيه من حلف على غير مال كجلد ميتة وسرجين وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم والتقييد بالمسلم لايدل على عدم تحريم مال الذمي بل انما يدل على هذا الوعيد المذكور في قوله (فقد أوجب الله له النار 

فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيراً يا رسول الله ، فقال ﴿ وَانَ قَصْمِيبًا مَنَ أَرَاكُ ﴾ رواه مسلم

وعن عدى بن عميرة

العقوبة العظيمة هـذا على مذهب من يقول بالمفهوم أما من لا يقول بالمفهوم فلا بحتاج الى تأويل ثم قوله فقد أوجب الله إلى محول على المستحل اذلك وقدمات كذلك فانه يكفر ويخلد فى النار ومعناه أنه استحق هذا ويجوز العفوعنه وحرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين قاله المصنف قال وهذا الوعيد لن مات قبل التوبة أما من ثاب توبة صحيحة فندم على فعله ورد الحق الى صاحبه فقد سقط عنه الاثم (فقال) أى أبو امامة ويحتمل أن يكون فقال بعض من حضر (وان كان) أى المقتطع (شيئا يسيرا يارسول الله فقال) صلى الله عليه وسلم (وان قضيب من أراك) قال المصنف هكذا هو فى بعض الاصول أو أكثرها يعنى وان قضيب بالرفع وفى كثير منها وان قضيبا على أنه خبر كان المحدوقة أو أنه مفعول أفضل ما يستاك باعواده بل هو أفضل ما يستاك به كا سيأنى ان شاء الله تمالى فى باب فضل السواك وما أحسن أفضل ما يستاك به كا سيأنى ان شاء الله تمالى فى باب فضل السواك وما أحسن قول من قال

بالله أن جزت بوادى الاراك ﴿ وقبلت أغصانه الخضر فاك فابعث الى المملوك من بعضها ﴿ فَانْنَى وَالله مِالَى سُواكُ (رواه • سلم) قال المزى ورواه النسائي وابن ماجه

(وعنعدى) بفتح أول مهمليه وكسر ثانيهما ( ابن عيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الميم قال المصنف لم يأت هذا الاسم فى الرجال إلا بفتح العين وجاء فى النساء بالفتح والضم وعبسيرة هو ابن فروة بن زرارة أبو زرارة السكندى ذكر له الحافظ رضى الله عنمه قال و سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملتاه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غُلولا يأتى به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأنى أنظر اليه

المزى في الاطراف ثلاثة أحاديث انفرد مسلم بالرواية عنه دون البخاري فروى هذا الحديث عنه (رضى الله عنه قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على على من جمع مال الزكاة أوالغنائم أونحو ذلك (فكتمنا) بميم مفتوحة والفاعل مستتر يعود الى من وأفرده باعتبار لفظها وقوله (مخيطا) بكسر الميم وسكون المعجمة هو الابرة (فما فوقه)في الصغر وهذا في الكلام كقولك أثراه قصيراً فيقول القائل أو فوق ذلك أى هو أقصر مما ترى (كان) أى المكتوم المدلول عليه بقوله كتمنا نظيراعدلوا هو أقرب للتقوى(غلولا) بضم الغين المعجمة ( يأتى به يوم القيامة ) يحمله كما تقدم في أحاديث الباب وفي رواية أبي داود فهو غل يأتى به يوم القيامة قال ابن رسلان الغل الحديدة التي يجمع بها يد الاسير الى عنقه يأتى به يوم القسيامة الى المحشر وهو حامل له كما ذكر مثله فى الغال وبحتمل أن يكون الغل في يده يوم القيامة في جهنم وفيه وعيد شديد و زجر أكيد في الخيانة من العامل في القليل والكثير وانه من الكبائر العظام اه وعلى رواية مسلم ففيه أن ما أخفاه العامل غلول والغلول حرام وان قل وهو من الكبائر ويجب عليه رده بالاجماع فانكان قد غله من الغنيمة وتغرق الجيش وتعذر ايصال حقكل واحد اليه فنيه خلاف الملماء فقال الشافعي وطائفة يجب تسليمه للامام كسائر الاموال الضائمة وقل ابن مسمود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهرى ومالك والثورى والايث وأحمد والجمور يدفع خمسه الى الامام ويتصدق بالباقي ( فقام اليه رجل أسود من الانصار كأنى أنظر اليه) لم أر من ذكر اسمه لا المصنف في شرح مسلم ولا ابن

فقال يارسول الله اقبل عني عملك، قال ومالك ? قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقوله الآن، من استعملناهُ على عمل فليجئُ بقليــله وكثيره، فما أوثى منه أخَذَ وما نُهى عنه انتهٰى ، رواه مــلم

رسلان في شرح سنن أبي داود (فقال يارسول الله اقبل عني عملي) قال ابن رسلان النزول عن العمل الذي هو ولاية لا يحتاج الى قبول بل لو قال عزات نفسي أنعزل فيحمل هذا على الاستئذان فان فيه نوع استشارة (قال ومالك) كذا هو في الرياض وكذا رأيته في أصلي من صحبح مملم بالظرف خبرعن ما الاستفهامية لكن قال ان رسلان في سنن أبي داود بعد أن ذكر لفظه وما ذلك اسم اشارة مقرون بكاف الخطاب وقبلها اللام ولفظ مسلم وما ذاك أي بحذف اللام أي وأي شي ال داع (قال معمتك تقول كذا وكذا) من الفاظ الكنايات مثل كيت وكيت ومعناه مثل ذا ويكني مها عن الجهول وعمالا يراد التصريح به كا في النهاية وقد تقدم (قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على على) يدخل فيه القضاء والحسبة وسائر الأغمال (فليجي بقليله وكثيره) اللام في فليجي لام الامر وهذا كما قال القرطبي يدل على أن العامل لايقتطع منه شيئا لنفسه أجرة رلاغيرها ولا لغميره الا أن يأذن له الامِام الذي تلزمه طاعته قال ابن رسلان ويدخل في عموم ما أهدى له لحديث ابن اللتبية اذ لوكان في بيت أمه لم يهد له وما تحت يده من صدقة فرض ونفل فمتى اقتطع منه شيئاخانه في أمانته وولايته (فما أوني) بالبناء للمفعول أعطى (منه أخذ) بالبناء للفاعل (وما نهي) بالبناء المفعول (عنه انتهي) بالبناء للفاعل أى امتنع العامل عن أخذه قال ان رسلان فيذكر العامل الجهات التي قبض منها المال وصفتها فيأخذ ما جاز أخذه و يترك مالم يجز أخذه بل برده على دافعه و يفمل ماتقتضيه الشريعة وهذا ماظهر لى ولم يتكلم عليه النووى ولا القرطبي (رواهمسلم)

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « لما كان يوم خَيبر أقبل نفر "من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مَن وا على رجل فقالوا فلان شهيد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلاً إنى رأيتُه في النار في بُردة غَلّها أو عباءة » رواه مسلم

في كتاب الجهاد وأبو داود في كتاب الاقضية

(وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر) مجوز فيها الصرف باعتبار المكان ومنعه باعتبار البقعة وعدم الصرف أكثرفي ألسنة المحدثين وكانت وقعة خيبر سـنة ست من الهجرة عقب مرجعهم من الحديبية ثم ما ذكر من أنها خيبر بالمحجمة أولها والراء آخرها هو الصواب وذكر القاضي عياض أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأن بعضهم رواه حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم ( أقبل نفر ) اسم جمع يقع على حماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة الى العشرة ولا واحد له من لفظه كذا فى النهاية ( من أصحاب النبي صلى الله عليــه وسلم فقالوا فلان ) قال ابن السراج كناية عن اسم يسمى به المحدث عنه خاص غالبا كا تقدم (شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل ) يحتمل أن يكون المراد انتهوا في الذكر و بحتمل أن يكون المراد المرور عليه مينا والأول أقرب (فقالوا) عنه ( فلان شهيد) ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ) أي اننه وانزجر عن هذا القول والحكم له بالشهادة المتضمنة الحكم له بالسعادة الأبدية والمنازل العلية الشاهد بذلك قوله تعالى بل أحياء عند ربهم الآية ( انى رأيته فى النار فى بردة ) بضم الموحدة ثوب مخطط (غلما) أي أخــذها من الغنيمة قبــل أن تقسيم (أو) شك من الراوي (عباءة) تقدم في الباب ضبطها ( رواه مسلم) في كتاب الايمان ورواه الترمذي في وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضى الله عنسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه قام فيهم ، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان الله أفضل الأعمال ،

السير من جامعه بنحود قيل يارسول الله ان فلانا استشهد قال كلا الحديث وقال حسن صحبح

( وعن أبى قتادة ) بالقاف فالمثناة الفوقية ( الحارث بن ر بعي ) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر الدين المهملة ابن بلرمة بن حناس بن عبيد بن غنم بن كعب ان سلمة بن سعه الانصاري الخزرجي السلمي فارس رسول الله صلى الله عليمه وسلم وقيل اسمه النعان ( رضى الله عنه ) اختلف فى شهوده بدراً وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها اصابه سهم بوجهه بوم ذي قرد فبصق على محله النبي صلى الله عليه وسلم فما ضرب عليه بعد قط ولافاح ودعاله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فقال اللهم بارك في شعره و بشره وفي سفر آخر قال له حفظك الله كما حفظت نبيه أخرجه أبو داود، توفى صنة أربع وخسين قيل بالمدينة وقيل بالكوفة في خلافة على فصلى عليه على فكبر. بعاوءن الشمبي أن عليا كبرعليه. تا قال وكانبدريا رونى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وسبعون حديثا اتفقا منها على أحد عشر وافرد البخاري بحديثين ومسلم بنمانية ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ) بفتح الهمزة وكسرها كما سبق ( قام فيهم ) أي خطيبا ( فذكر لهم ) أي بعد حمد الله والثناء عليه (أن الجهاد في سبيل الله ) أي لاعلاء كله الله كا يدل عليه قوله فى سبيل الله (والايمان الله) والواو لمطلق الجمع فلا يرد ما قد يتوهم من أن محل الاعتبار بصالح العمل تقدم الاعان عليه (أفضل الاعمال) أما بالنظر الى المجموع فهوعلى اطلاقه وكذا بالتظر الى الافراد بالنظر الى الايمان واما بالنسبة الى الجهاد

فقام رجل فقال يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفّر عنى خطاياى ? فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَعَمْ إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر معتسب مقبل غير مدبر - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

فبالنسبة الى ذلك الوقت أو هو على تقدير من وهذا يجرى فها ورد في الحديث انه أفضل الأعمال وهو من أفضلها كالصلاة أول الوقت ونحو ذلك قال القرطبي وائما قرن الجهاد بالأعان هنا في الأنضلية ولم يجعله من مباني الاسلام في حديث ابن غر لانه لا يتبكن من اقامة تلك المبانى على عامها وكالها ولم يظهر دين الاسلام على الاديان كلها الا بالجهاد فكأنه أصل في اقامته والايمان أصل في تصحيح المبانى فجمع بين الاصلين في الافضلية ( فقام رجل فقال أرأيت) بفتح التاء أي اخبرني (أن قتلت) بالبناء للمجهول (في سبيل الله) أي لاعلاء كلة الله واستغنى عنه لظهو ر أنما إلأعمال بالنيات ولما تقدم ( تـكفر ) مبنى للمجهول والهمزة قبسله مقدرة أى اتكفر ( عنى خطاياى) بشمل ما ينعلق بحق الله وما ينعلق بحق العباد (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ) بفتح أوليه حرف جواب ( ان قتلت فى سبيل الله وأنت صابر ) أى على ملاقاة القرن وجراحات السيوف وطعن الرماح وغير ذلك من اتماب الحرب ( محتسب ) أى مخلص لله تمالى فاذا قاتل لمعصية أو لغنيمة أو لصيت فلا يحصـل له ماذكر في الخبر من الثواب ولا غير. ( مقبل غير مدس ) أى على وجه الفرار أما لو ادر ليكر على المدو بعــــ أو ليأتى بالغثة فالظاهر حصول الثواب المذكور ويحتمل على بعد أن ذلك مسقط للاثم لا محصل للاجر والله أعلم وجواب إن الشرطية محذوف اكتفاء يوجوده في السؤال ( ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) مستدركا للدين ومثله سأثر حقوق العباد من عموم كلامه

كيف قلت ؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أنكفر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَّين ، فان جبريل قال لى ذلك ، رواه مسلم

وعن أنى هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أخرون من المُفْلُس ؛ قالوا المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع ،

السابق (كيف قلت) أي أيها السائل (قال) أي السائل (قلت ارأيت ان قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر ) جملة حالية حذف صاحبها وعاملها لدلالة وجودها في الكلام السابق أي ان قتلت وأنت صابر ( محتسب مقبل غير مدير الا الدين ) قال المصنف فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وان الجهاد والشهادة لا تكفر حقوق الآدميين أنما تكفر حقوق الله أي الصغائر منها أه قال القرطبي لكن هــذا كه أذا أمتنع من أداء الحقوق مع تمكنه منــه وأما اذا لم يجد للخروج من ذلك سبيلا فالمرجو من كرم الله تعالى اذا صدق فى قصده وصحت توبته أن يرضى عنـــه خصومه كما قد جاء نصا فی حدیث أبی سَعید الخدری المشهور فی هذا (هکذا قال لی جبریل) قل المصنف يحمل على أنه أوحى اليه به فى الحال ( رواه مسلم ) فى كتاب الجهاد وكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب الجهاد وقال الترمذي حسن صحيح ثم هذا الحديث مقدم على الحديث بعده في نسخة مصححة وفي نسخة أخرى بالعكس (وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون) أى أتعلمون من الدراية قال البيضاوي هي علم فيسه احتيال وخداع ( من المفلس قافوا ) بحسب ما يعرفونه فيه عرفا ( المفلس فيما من لا درهم له ولا متاع ) قال في

فقال: إن الفلس من أمنى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيمطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فان فَنيِتُ حسناتُه قبل أن يُقضى ماعليه، أخذ من خطاياهم

النهاية هو كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها ( فقال ) مشيرا الى أن هذا لانقطاع أمور الدنيا ونصبها لا ينبغي أن يعد حقيقة المفلس وقد يزول عنـــه لعارض من يسار ونحوه ( إن المفلس ) مفلس الدرجات العلى في الدار الاخرى ( من أمتى ) أي أمة الاجابة أي من المؤمنين (من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام) بهذا رد قول سفيان بن عيينة ان وجه إضافة الصوم لله فى حديث الصوم لى أن أصحاب التبعات أعا يأخذون من حسنات الظالمحتى يبتى الصيام فعند ذلك يقول الله الصوم لي وأنا أجزى به ويرضي عنه الخصوم ( وزكاة ) أي وغيرها من عمل البر (ويأتي) عطف على يأتي الاول (وقد شتم هذا) أي سبه كما في الصحاح ( وقذف هذا ) أي رماه بالزني مثلا ( وأكل مال هذا ) أي بغير رضاه ومثله سائر الاتلافات باي وجه كان وخص الاكل لأنه أغلب وجوه اتلاف المال (وسفك) أى أهرق ( دم هـذا وضرب هذا فيعطى هـذا ) أى أحد المجنى عليه ( من حسناته ) أي من ثوابها و بحتمل أن يعطاها بنفسها ويجازي عليها حينتُذ وهو مثل ما تقدم في الحديث السابق في الباب « ان كان له عمل صالح أخذ منه » (ويعملي ــذا) أي الآخر بفتح الخاء ( من حسناته فان فنيت حسناته ) باخذ الغرماء لها ﴿ قَبِـل أَن يقضى ما عليه ﴾ من البتبعات ﴿ أَخَكَ ﴾ بالبناء المفعول كالمضارع قبله والماضيين بمد (من خطاياهم) أي ذنوبهم وظاهر عمومه يشتملما كان متعلقاً بإلخلق

فطرحت عليه ، ثم طُرح فى النار، رواه مسلم وعن أمّ سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د إنما أنا بشر،

ويحتمل أن يخص ما يتعلق بالحق ( فطرحت عليه ثم طرح في النار ) قدر عله السبي وماطرح عليه ( رواه مسلم ) قال ابن الرصاع في كتاب تذكرة الحبين في شرح أساه سيد المرسلين صلى الله عايه وسلم قال بعض العارفين عنسد هذا الحديث إنه فيه تشديد وفيه للعقلاء غاية الوعيد فان الانسان قل أن تسلم أفعاله وأقواله من الرياه ومكاعد الشيطان وان سلمت له خصلة فقل أن يسلم من أذية الخلق فاذا كان وم القيامة وقد سلمت له خصلة مع قلة سلامتها طلب خصمك تلك الحسنة وأخذها منك بحكم مولاك عليك فانه لامال يوم القيامة تؤدى منه ماعليك بل من وأخذها منك بحكم مولاك عليك فانه لامال يوم القيامة تؤدى منه ماعليك بل من وأخذها منك بعكم مولاك عليك فانه لامال يوم القيامة تؤدى منه ماعليك بل من وأخذها منك بعدم مولاك عليك فانه لامال يوم القيامة تؤدى منه ماعليك بل من وأخذها من عليه بالمنا وأخذ مالهم هذا حال من كان جاداً في الطاعات قليه من كان مثلنا جاداً في جمع السيئات من أكل الحرام والشبهات فلتقصير في الطاعات والاسراع الى المخالفات اه

( وعن أم المؤمنين أم سلمة ) هند بنت أبي أمية المحزومي ( رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها أنا بشر) من الحصر الخاص الذي دلت عليه قرينة الحال قال التور بشتى وانها ابتدأ الحديث مهذه الجلة تنبيها على أن السهو والنسيان غير مستبعد من الانسان وان الوضع البشرى يقتضى ألا يدرك من الامور الا ظواهرها فان قلت أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوما في سأر أحواله قلت العصمة تتحق فيا يعد عليه ذنبا و يقصده قصدا اما ما نحن فيه ما يسمعه من الخصم فيتوهم صدقه فليس بداخل فيه فان الله تعالى لم يكلفه فها لم

وإنكم تختصمون إلى ، ولمل بفضكم أن يكون ألحن بمُجَّنه من بعض فأقضى له بنحوما أسمع ، فن قضيت له بحق أخيه فانما أقطع له

ينزل عليه الا ما كلف غيره وهو الاجتهاد، في الاصابة قال و يدل عليه مار وي في حديث أم سلمة أى من غير هذا انما أقضى بينكم برأى فيا لم ينزل على (وانكم تختصمون الى ولعــل بمضكم أن ) قال الطبيي زائدة تشبيها للعل بعسى أى لعــله (يكون ألحن) افعل تفضيل من لحن بالحاء المهمّلة كفرح ادًا فطن بما لا يفطن به غيره أى أفصح أو أفطن ( بحجته من بعض ) فيز ن كلامه بحيث أظنه صادقًا في دعواه ( فاقضى له على نحو ما أسمم ) قال الراغب اللحن صرف الكلام عن سننه الجارى عليه اما بازالة الاعراب والنصحيف وهو مذموم وذلك أكثر استعالا واما بازالته عن التصريح وصرفه معناه الى تعريض وفحوى وهومجمود و إياه قصد الشاعر يقوله . وخير الاحاديث ما كان لجنا . ومنه قوله تعالى « ولتعرفتهم في لحن القول » ومنه قبل للفطن لما لا تقتضي نحوى الـكلام لحن ومنه الحديث ألحن بحجته أي ألسن وأفصح وأبين كلاما وأقدرعلي الحجة قال العاقولي وفي الحديث انه يجوزعليه صلى الله عليه وسلم في أمور الاحكام ما يجوز على غيره وانه انما يحكم بين الناس بالظاهر وهــذا لطف من الله تعالى ليستن الناس به ويبقوا في ستربن الغضيحة العظمي اذ لو اطلع أحد على الغيب لم يحتج أحد الى شاهد في دعواه ولظهر من كل مبطل ماقصيده ونواه وهيذا انما هو في الحكم المستند الى الشهادة أما الاحكام الشرعية فلا يقرعليما أمله أن يقع فيه الخطأ منها بخلاف الاول لانه لايسمى خطأ انما يسمى حكما بالظاهر لم يوافق الباطن وهو صحيح لكونه مبنيا على القاعدة الشرعية لكونه مرتبا على شهادة الشاهدين (فن قضيت له بحق أخيمه) لظاهر بيانه وحجته وهو يعلم انه مبطل في نفس الامر، فلا يأخذه ( فاتما أقطع له ) أي أعين

## قطمةً من النار » متفق عليه (ألحن) أى أعلم

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لن يزال المؤمن في فُسحة من دينه مالم يصب دما حراماً » رواه البخارى

له بناء على ظاهر الامر (قطعة من النار) أى فهو حرام يؤول به اليها كقوله تمالى « إنما يأكلون فى بطونهم فاراً » أى جزاؤه ذلك ان لم يمف الله عنه (متفق عليه) فى الجامع الصغير بلفظ من قضيت له بحق مسلم فأنما هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها رواه مالك وأحمد والستة عن أم سلمة وفى رواية فاذا أمرتكم بشئ من رأيى فانما أنا بشر (ألحن) المذكور فى الحديث (أى اعلم)

(وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال والسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن فى فسحة) بضم الفاء وسكون السين وبالحاء المهملتين أى سعة (من دينه) ورجاء رحمة من ربه وان ارتكب الكبائر (مالم يصب) بضم أوله وكسر نانيه أى يباشر (دما حراما) فاذا قتل نفسا بغير حق ضاقت عليه المسالك ودخل فى زمرة الآيسين من رحمة الله كما ورد فى حديث أبى هريرة مرفوعا من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلة لتى الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله قيل المراد بشطر السكلمة قول أف وهو من باب التغليظ (رواه البخارى) وروى أبو داود عن أبى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا بكسر النون بعدالمين المهملة أى مسرعا فى صالح عمله مالم يصب دما حراما فاذا أصاب دما حراما تلج و فى المهملة أمام الصغير وروى الطبرانى عن قتادة بن عياش مرفوعا لن يزال العبد فى فسحة من دينه ما لم يشرب الخر فاذا شربها خرق الله عنه ستره وكان الشيطان وليه وسمعه و بصره و رجله يسوقه الى كل شر و يصرفه عن كل مرقاة قال المروى فى المرقاة و وصره و رجله يسوقه الى كل شر و يصرفه عن كل مرقاة قال المروى فى المرقاة

## وعن خُولة بنت ثام الأنصاريَّة وهي امرأَة حمزة رضي الله عنهما قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إن رجالا

وهذا يدل على ان المراد الانتهاء عن الكبائر مطلقا وخص فى كل موضع ماذ كر فيه لأمر يقتضيه اه

(وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو ويقال لها خويلة (بنت نامر ) بالمثلثة وكسر الميم ( الانصارية وهي ) أم محمد ( امرأة حزة ) بن عبد المطلب (رضى الله عنه وهمها) وفي نسخة عنهما بضمير التثنية وهي أخصر قال المزي في كتاب الاطراف قوله بنت قيس بن قهد بالقاف بن قيس بن ميسر بن ثعلمة الانصارية وقيل امرأة حمزة خولة بنت نامر الخولانية وقيل ان ثاموا لقب قيس من قهد قال على بن المديني خولة بنت قيس هي خولة بنت ثاءر قلت و بذلك قال أبو عمرو قال ابن الاثير وقد ذكر ترجمة خولة بنت نامر وأورد فها حديث الباب وترجمة خولة بنت قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الانصارية النجارية زوج حمزة تكني أم محمد وقيل ان امرأة حمزة خولة بنت ثامروقيــل ان امرا لقب لقيس من قهد والاول أصح قاله أنوعمر و تكنى أم محمد وقيل أم حبيبة وصحفه ابن منده بام صبية قتل عنها حزة يوم أحد فخلف علمها النعان من عجلان الانصاري الذرق ثم قال ابن الاثير قلت ما أقرب أن يكون نام لقب قيس بن قهد فان الحديث في الترجمتين واحد وهو ان هذا المال حلوة خضرة والله أعلم اه ونقل الحافظ فىفتح البارى قول من فرق بينهما وقول ابن المديني السابق قال ابن الجوزي فيمن له نمانية أحاديث عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم خولة بنت قيس وقال في رواة الصحيحين من الصحابة انفرد البخارى بخولة بئت ثامر روى عنها حديثا واحدا ( قال سمعت رســول الله صلى الله عليــه وسلم يقول ان رجالا ( ۲۶ \_ دلیل \_ نی)

يتخوَّ ضون في مال الله بغير حقٌّ فلهم الناريوم القيامة ، رواه البخارى .

يتخوضون) بالخاه والضاد المعجمتين أى يتصرفون (في مال الله بغيرحق) أى يتصرفون في أموال المسلمين بالباطل ففيه ان التصرف فيها لايجوز بمجرد التشعى (فلههم الناريوم القيامة) قال الحافظ في الفتح هذا حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله ففيه إشعار بالعلية (رواه البخارى) ورواه الترمذي من حديث خولة بنت قيس وزياد أوله ان هذا المال حلوة خضرة من أصابه بمحقه بورك له فيه ورب متخوض فيها شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة ورسوله ليس له يوم القيامة حسن صحيح :

تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث وأوله « باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمهم »

## ﴿ فهرس الجزء الثاني من شرح رياض الصالحين ﴾

٣ (باب اليقين والتوكل)

٩ الذين يدخلون الجنة بلا حساب

١٢ ﴿ سَبِقْكُ بِهِا عَكَاشَةٍ ﴾

١٣ حديث «اللهم لكأسلمت الخ» 18 حديث «حسبنا لله و نعم الوكيل»

۱۸ قصة الاعرابي الذي اخترطعلي

النبي صلى الله عليه وسلم سيفه

وهو نائم ، وفيها مزيد أنوكله وحلمه وعصمة الله إياه

۲۶ ترجمة البراء بن عازب ر ض ا

٢٤ ما تقول إذا أويت الى فراشك

۲۷ ترجمه أبي بكر الصديق رض ١ وحديث ﴿ مَا ظُنْكُ يَا أَبَّا بَكُر

واثنين الله فالنهما

٣٠ ترجمة أم سلمة ر ض

٣١ ما تقول إذا خرجت من بيتك ٣٦ ( باب الاستقامة)

۳۸ ترجمة سفيان بن عبد الله ر ض ٢٩٠ قِل آمنت بالله ثم استقم

• \$ لن يُنجو أحد بعمله ، ولايثبت

بالعقل ثواب ولاعقاب ولاحكم

شرعي، ولايجب على الله شيء \_

وهو مبحث نفيس ٤٦ ( باب التفكر في عظيم مخلوقات

الله تعالى ، و فناءالد نيا، وأهوال الآخرة ، وسائر أمورها وتقصيرالنفس وتهذبها وحملها

على الاستقامة)

٤٧ ( باب في المبادرة الى الخيرات وحثمن توجه لخيرعلي الاقبال

عليه بالجد من غير تردد) ٤٩ ترجمة عقبة بن الحارث ر ض

٥٢ أيّ الصدقة أعظم

عَهُ تُرجَّةً أَنَّى دَجَالَةً رَضَى الله عَنْهُ ٥٦ لا يأتي زمان الا والذي بعد.

٥٧ حديث «بادروابالاً عمال سبما» ٥٨ فضل على بن أبي طالب ر ض

٦٠ ( باب المجاهدة )

٦٢ الحديث القدسي ﴿ من عادي لي وليا فقد آ ذنته بالحرب الخ ﴾

٦٧ نعمتان مفبون فيهما كثير الخ ٦٩ أفلاأحــأنأ كونءبداشكورا

٧١ الحث على العمل

٧٣ حجبت الناربالشهوات الخ ٧٤ ترجمة حذيفة بن اليمان رضي الله عنمه وحذيث الصلاة بالبقرة والنساءوآل عمران، ومبحث

والفتح. ودلالتها وماكان يقوله الذي (ص) بعد نزولها ١١٠ (باب بيان كنرة طرق الخير) ١١٦ فضل ركعتي الضحا ١٢١ جواز القياسوقياس العكس ١٢٧ لا تحقرن من المعروف شيئًا ١٢٦ كيف تزحزح نفسك عن النار ١٢٦ فضل الغدو والرواح الى المسجد ١٢٩ الايمان بضع وسبعون شعبة الخ ١٣١ عد شعب الايمان وتقسيمها وهو مبحث نفيس ١٣٦ في كلكيد رطبة أجر ١٢٨ الاقبال على الخطيب ١٤٠ تكفير الصفائر بفضائل العمل ومبحث هل تكفر ماالكبائر وهو مبحث نفيس ١٤٥ من مرض أو سافر كتب له نواب ما كان يعمل الخ ١٤٩ ترجمة أبي بن كعب رض ١٥٠ ترجمة عبدالله ينعمرو رض أ ١٥٣ اتقوا النار ولو بشق تمرة ١٥٥ حديث على كل مسلم صدقة الخ ١٥٦ ( باب الافتصاد في العبادة ) ١٦٠ حديث الثلاثة الذين سألواعن عبادة النبي (ص) وفي آخره (فنرغب عن سنتي فليس هني)

محصفة

ترتيب السور ٧٨ يتبع الميت ثلاثة الخ ٧٩ الجنة أقرب الىأحدكم الخ ۱۰ ترجمة ربيعة بن كعب ر ض ٨٢ فضل كثرة السجود ۸۲ ترجة توبان رضي الله عنه ٨٣ ) عبدالله من بسروضي الله عنه

٨٤ خير الناس منطال عمره الخ ٨٥ أنس بن النضررض وقوله تعالى ﴿ رَجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ

۸۸ ترجمه آبی مسمود البدریرض وقوله تعالىالذين يلمزونالآية ٨٩ د الحديث القدمي الشريف ٢ ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسی الح وهو حدیث عظیم ربانى مشتمل على قواعد عظيمة فيأصول الدن وفروعه وآدابه ولطيف الغيوب وغيرها

۹۹ (باب الحث على الازدیاد من الخيرقيأواخر العمر)

١٠٠ قوله تصالى ﴿ أُولَمْ نَعْمُرُكُمْ مایتذکرفیه من تذکروجاءکم النذير ، وتفسيرها

١٠٣ فضل عبد الله من عباس رض وقوله تمالي اذا جاء نصر الله

صحيفة

۲۱۱ إن هذه النار عدو لكم الح ۲۱۲ حديث ان مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم الح ٢١٦ الامريلعق الاصابع والصفحة ٢١٨ حـديث يأيها الناس إنكم محشورون الى الله الخ ٢٢٠ ترجمة عبد الله بن مففل رض وحديث النهي عن الخذف ۲۲۲ عابس ن ربيعة (رح)و تقبيل عمررض للحجر الاسود ۲۲۳ ( باب وجوب الانقياد لحبكم الله ومايقوله من دعى الى ذلك وأمر ععروف أو نهيءن منكر) ۲۲0 سيب نزول قوله تمالي « لا يكلف الله نفسا الا وسعها ، ۲۲۸ میحث کسیت واکتسبت

۲۲۰ (بابالنهىءنالبدعومحدثات الامور )

ه في الحاشية »

۲۳۲ حدیث « أما بعد فان خمیر الحدیث کتاب الله الخ » ۲۳۰ ( باب فیمن سن سنة حسنة أو سیئة )

۲۳۶ ترجمــة جرير البجلي ر ض وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الصدقة diamo

١٦٤ إن الدين يسر الخ ١٦٨ من فترأو نعس في صلاته فليرقد ١٧٠ ترجمة جارين سمرة وأبي جحيفة وهب رضي الله عنهما ١٧١ قصة سلمان وأبي الدرداءوفيها « إنار مك عليك حقا الح » ۱۷٤ عبد الله من عمرو رض ا وأحاديثه في كثرة الصوم والصلاة والقراءة وأمر النبي (ص) له بالاقتصاد في العبادة ١٨٥ ترجة حنظة بن الربيع رض وقوله ﴿ نَافَقَ حَنْظُلَّةٍ ﴾ آلح ١٩٢ (باب المحافظة على الاعمال) ١٩٤ من نام عن حزبه من الليل ١٩٦ (باب الامر بالمحافظة على السنة وآدامها ) ١٩٩ حديث دعوني ماتركة كمالخ ٢٠١ توجمة العرباض بن سارية رض وحديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة الح

۲۰۷ ترجمة سلمة بنالا كوع رض وحديث الرجل الذي أكل بشماله ۲۰۸ ترجمة النمان بن بشير و ض وحديث تسوية الصفوف

٢٠٦ كل أمتى مدخلون الجنة

الامن أبي

۲٤٣ (باب فى الدلالة على خير و الدماء الى هدى أو ضلالة )

۲٤٠ ترجمة سهل الساعدي رض
 وحديث لأعطين هذه الراية

وفيه فضل عنى و ضومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم

۲۵۰ (بابالتماون على البروالتقوى) ۲۵۰ تفسير سورة والعصر

۲۰۱ ترجم الامام الشافعي رحمهالله ۲۰۷ ترجم زید بن خالدالجهنی رض

٢٥٧ ( باب النصيحة )

۲۰۸ ترجمة عمين أوس الدارى رض وحديث ( الدين النصيحة ) ۲۲۲ ( باب الامر بالمعروف والنهى

۲۹ ( باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر)وفيه آيات كثيرة وأربعة عشر حديثا

۲۹۰ حدیث « من رأی منکم منکراً الخ »

۲۷۱ ترجمة عبادة من الصامت رض وحديث «بايعنارسول المالخ» ۲۷۶ حديث «مثل القائم في حدود

الله والواقع فيها » ۲۷۸ ترجمة زينب بنت جعش رض

والحديث الذي فيه ﴿ الْهِلْكُ وفينا الصالحون ﴾ ٢٨٠ إياكم والجلوس في الطرقات الخ

محدفة

۲۸۷ آداب الجلوس فی الطریق ۲۸۳ خرمة التختم بالذهب الرجال ۲۸۵ ترجمة الحسن البصری رحمه الله وعائذ بن عمرو رضی الله عنه وحدیث ان شر الرعاء الحطمة ۲۸۸ ترجمة طارق بن شهاب رض

۲۹۰ سبب لعن بنی اسراءیل وتحذیر الأمة من مثله

۲۹۶ حدیث أبی بكر رضی الله عنه فی قوله تمالی ( یا أیرا الذین آمنوا علیكم أنفسكم »

۲۹۳ (باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر

وخالف قوله فعله ) ۲۹۹ (باب الامر بأداء الائمانة ) ۲۰۳ حدیث حذیفة رضی الله عنه

حدثنا رسول الله صلى الله
 عليه وسلم حديثين قد رأيت
 أحدها وأنا انتظر الآخر »

۲۰۷ حدیث الشفاعة و بحی الناس الی آدم الح و فیه شفاعة النبی صلی الله علیه وسلم العظمی

ووصف السير على الصراط وقمر جهنم

۳۰۷ مبحث عدم جواز المامی علی الانبیاء

صلى الله عليه وسلم رجلا على

الصدقة » وفيــه خطبة في هدايا المال

٣٤٨ من كانت عندومظلمة لا خيه

فليتحللها منه ٣٥١ الغاول يدخل النار

٢٥٢ خطبة حجة الوداع أيضا

٣٥٦ ترجمة أي أمامة الحارثي رض ٣٥٨ عدى من عميرة رضي الله عنه

۳۲۲ ترجمة الحارث بن ربعي رض

وخطبة النبي صلى الله عليــه وسلم في أن الاعان والجياد

آفضل الح

٣٦٤ حديث أتدرون من المفلس الخ

٣٩٧ حديث إنما أنا بشر وإنكم

تختصمون إلى الخ

(تم الفهوس)

٣١٦ ترجمة عبد الله من الزبير رضي

الله عنسه والعبادلة الاربعسة وحديثوصية الربير ووقوع

البركة في تركته حتى قضى دينه و بق الورثه شي عظيم

٣٣٠ ( باب تحريم الظلم والامر برد المظالم) وفيسه آيات وتسعة عشرحديثا

٢٣٤ خطبة حجة الوداع وفيها التحذير من الدجال

٠٤٠ حديث (انالله على الظالم الخ) ٣٤٠ وصيةالنبي صلىالله عليهوسلم لمعاذ ر ض لما يعثه الى اليمن

٣٤٤ ترجمة عبــد الرحن بن عمرو الساعدى رضى الله عنه وحمديث ﴿ استعمل الذي